

وَلَيْكِ السِّدُونِ السَّدُونِ السَّدُ السَّدُونِ السَّ 

# ح ) دار الاداوة للنشر، ١٤٤٣ هـ فهرمية مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الغنيمان، عبدالله بن محمد بن عبدالله شرح عقيدة السلف للصابوني / عبدالله بن محمد بن عبدالله الغنيمان - الرياض، ١٤٤٣ هـ ۲۸۰ ص ، ۲٤ x ۱۷ سم ردمك ۲-۸۳۱۷-۲-۹۷۸ أ- العنوان ١- العقيدة الإسلامية ديوي ۲٤٠ 1 2 2 7/1 . A رقم الإيداع: ١٤٤٣/١٠٨ ر دمك: ۲-۸۳۱۷ - ۲-۹۷۸ جَمِيْعُ الْحُقُوقِ مِحَفُوظَةٌ

الظُبْعَةُ الأولى AS-55- - 1257



الملكة الْعَرَبَيَّةِ الشِّيعُودَيَّةِ وَالرَّايِفِينِ وَشَاعِ السِّورَيكِ العَام و حُرُوسِ النفق الإيُراحَ وَالمِسْعَاتِ جَوَّالٌ . ٩٦٦م١٧٣٣٣٤١٠ . ٨٠٠٥١٦٥١٥٠ . ١١٦٨٩١١٠٠ . ١٠٠١٠٦٨١١٠٠ . ١٠٠١٠١٠٠٠ . الإشكِيْسَةُ . ١٧٥ بَي مليَة شريَعِ جرامِنجِ القرينِ هَائِف: ٣/٥٤٦١٥٨٣ . جَوَّال: ١١١٦٨٣٣٥٥ . الفَاهِرَة - 1 شِن المُدْسَةِ مِبْغِرِعِ مِن شِرالِيَكارِ-خَلْفَالْجَامِعِ الْمُنْظِرَالِثَيْفِ-هَائِف: ٢/٢٥١٠٧٤٠٠ جَرَّك: ١١١٦٨٣٣٥٥٠ - ٧٥٧٥ -٢٠١٠٦٠ . . فاكيت : ٥٠٤٣٨١٥٠٠ ابرزارد کیزری: d.alhijaz@gmail.com

- 00966540040650
- @ALEDAWAH
- ALEDAWAH@GMAIL.COM
- الرياض حي الشفا شارع ابن طولون





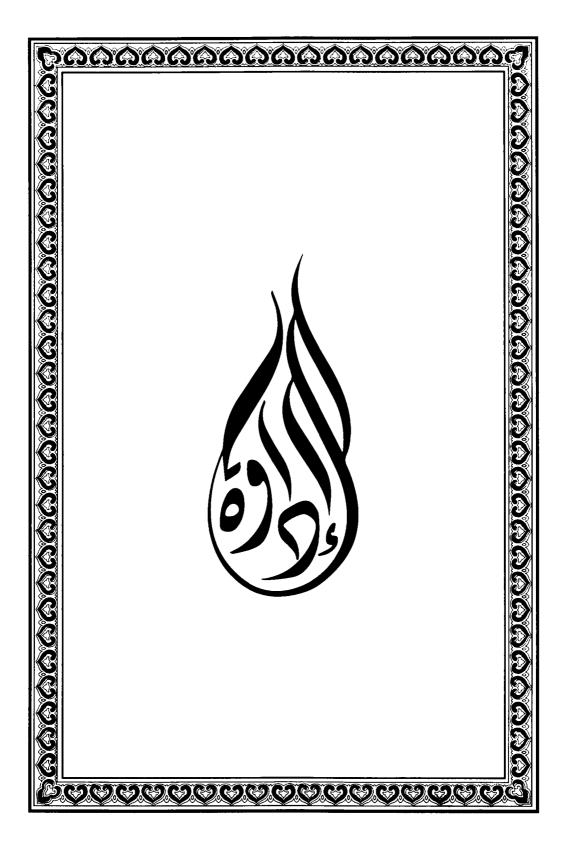

# Abdullah B. Mohd Al-Gunaiman Profit Mohd, Mosque's Teacher Madina Munawarah Date. 15/4/233/A الحددله رب العالمين وحلمالله وسلم على دلينيا محدواً لروحله وبعد فقدكن شرحيت عفيدة السلف للعهابوني لرعمالله وقام بنغريفها الذخ عبدالعزيز عود البليه عزا ١١٥ خير وقداستا دنن بطاعت ونشره فأدنت له رجاء معنعه وفق الله الجيع للخرفاله وكنب عيالله بمحدال فلمان فينعه وفق الله الجيع للخرفاله وكنب عيالله بمحدال فلمان



# مُقَدِّمةُ المُعتَني

### بِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### وبعد:

فهذا شرح لكتاب «عقيدةُ السَّلف وأصحابِ الحديثِ» للإمام إسماعيل بن عبد الرحمن الصَّابوني وَعَلَشَهُ، وهو عبارة عن دروس علمية ألقاها فضيلة شيخنا عبد الله بن محمد الغُنيمان \_ حفظه الله \_ في بعض الدورات العلمية، فأفاد فيه وأجاد \_ جزاه الله خيرًا ونفع به \_، فُرِّغت وجُمِعت ورُوجِعَت، وعُزِيَت الآيات، وخُرِّجت الأحاديث، وعُزِيَت الأقوال، وغير ذلك، فلله الحمد والمنَّة.

والشكر أولًا وآخرًا لله ربي، كما أشكر كل من ساعدني في ذلك، وأخصُ منهم الإخوة في مكتب الشيخ بالمدينة النبوية (١)، أسأل الله أن يجزيهم عني خير الجزاء.

هذا، ونسأل الله العليَّ القدير أن يغفرَ للإمام الصابوني، ويتغمَّدَه بواسع رحمته، كما نسأله الله أن يجزيَ شيخنا خير الجزاء، وأن يبارك له في عمره وعلمه وعمله، ويصلح له ذريته، وأن يجعلنا وإياهم هُداةً مُهتدين؛ إنه سميعٌ قريبٌ مجيبٌ.

hhks1999@gmail.com. (\)



وإِنْ تَجِدْ عَيبًا فَسُدَّ الْخَلَلَا فَجَلَّ مَنْ لا عَيبَ فِيهِ وَعَلا وَإِنْ تَجِدْ عَيبَ فِيهِ وَعَلا والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وڪتبه عبد تعرير ترجمود بن عبد الرحمٰ البليمي a.h.albalhe@gmail.com

🛞 [قال الْمُؤَلَّفُ كَاللَّهُ]

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ربِّ يشُّرُ واعِنْ بفضلِك ورَحْمتِك

أخبرنا قاضي القضّاة بدمشق: نظامُ الدين عمر بن إبراهيم بن محمد بن مُفلِح الصَّالحي الحَنْبَلي، إجازةً مشافهةً، قال: أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحبِّ المَقْدِسِي إجازةً، إن لم يكن سماعًا، قال: أخبرنا الشيخان: جمال الدِّين عبد الرَّحمن بن أحمد بن عمر بن شكر، وأبو عبد الله محمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن محمد المَقدِسيَّين؛ قال الأول: أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن الحسين بن محمد العراقي سماعًا، أخبرنا إسماعيل بن أحمد الخرقي الجازة، وقال الثاني: أنا أحمد بن عبد الدائم (ح).

وأخبرنا المحدِّث تاج الدين محمد بن الحافظ عماد الدين اسماعيل بن محمد بن بردس البعلي في كتابه، أنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخباز شفاهًا، أخبرنا أحمد بن عبد الدائم إجازةً، إن لم يكن سماعًا، أنا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي، أنا الخِرقِيُ سماعًا، أنا أبو بكر عبد الرحمن بن إسماعيل الصَّابُونِي، ثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن، فذكرَه.

وأخبرنا قاضي القضاة عِزُّ الدين عبد الرحيم بن محمد بن الفرات الحنفي إجازةً مشافهةً، أنا محمود بن خليفة بن محمد بن خلف المنبجي إجازةً، أنا الجَمَّال عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر بسنده قال:



الحمدُ للهِ رب العالمين، والعاقبةُ للمتقين، وصلَّى الله على محمد، وآله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد:

فإنّي لمّا وردت آمد طبرستان وبلاد جَيلان مُتوجهًا إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيّه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام؛ سألني إخواني في الدّين أن أجمع لهم فصولًا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدّين، وعلماء المسلمين، والسّلفِ الصّالحين، وهدوا ودَعوا النّاس إليها في كلّ حين، ونهوا عما يُضادُها ويُنافيها جملة المؤمنين المصدّقين المتّقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها، وبدّعوا وكفّروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولِمَن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدّمُوه من ثوابِ اعتقادِهم لها، واستمساكِهم بها، وإرشادِ العبادِ إليها، وحَمّلِهم إيّاهم عليها.

#### 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحابته وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

ذكر المؤلف كَلَّقَهُ في المقدمة سبب تأليف هذا الكتاب، وهو أنه لسؤال سُئِل إياه؛ أن يجمع شيئًا من صفات الله الله المحديث.

#### والمقصود بأهل الحديث: مَن يتَّبع رسول الله ﷺ.

أي: يعمل بالحديث، ولا يلزم أن يكون حافظًا للأحاديث، ولكن الغالب أنهم يُطلِقون هذا على من كان اتجاهُه واشتغالُه بتحصيل الحديث.

وينقسم أهل الحديث إلى قسمين:

القسم الأول: خُفَّاظ مهمَّتهم الحفظ.

القسم الثاني: من كان عنده مَلَكة الحفظ ومَلَكة الفكر. وقد جاء ذكر هؤلاء في حديث أبي موسى الأشعري، أن النبي ﷺ قال: "إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ ﷺ قال: "إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ ﷺ قَال: "إِنَّ مَثَلَ مَنْ اللهُ فَي اللهُ اللهُ وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا؛ فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيْبَةٌ، قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلاَّ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاء، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً، وَلَا تُنْبِتُ كَلاً، وَلَمْ يَفْتُلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَنْنِيَ اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَمَ، وَمَثَلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَنْنِيَ اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَمَ، وَمَثَلُ مَنْ فَعُ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى اللهِ الّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ» (١٠).

قسَّم ﷺ الذين قَبِلوا عنه ثلاثة أقسام:

القسم الأول: من حَفِظ وأدى ما حفظه إلى من هو أعلم وأفقه منه.

وهو مثل: الأرض التي أمسكت الماء وحفظَته.

القسم الثاني: مَن فَقُه واستنتج الأحكام من النصوص، مثل: الفقهاء الذين يستنتجون الأحكام الكثيرة من النص.

الذين يوردون ما حفظوه، فيَرُدُّه من يرُدُّه، وينتفع به من ينتفع به؛ فربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه.

القسم الثالث: لا خير فيه؛ فهو مثل السَّبخة، وهؤلاء هم الهالكون.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم (۲۷/۱) برقم (۷۹)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الفضائل، باب بيان مثل ما بعث به النبي على من الهدى والعلم (۱۷۸۷) برقم (۲۲۸۲) من حديث أبي موسى الأشعري المشعري المشعري



القسمان الأول والثاني كلاهما ناجٍ، ولكنْ هناك فرَقٌ بين الفقيه وبين الحافظ.

وكذلك قوله ﷺ «نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا؛ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ (١١).

وإن كان الحديث فيه مقال، ولكن معناه صحيح، ويدل على هذا الآياتُ والآثار.

وقد أمر ﷺ بإبلاغ ما جاء به؛ قال ﷺ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً»(٢).

قوله: «وزيارةِ قبرِ نبيه» لا ينبغي أن يكون هذا هو المقصود؛ فزيارة قبر النبي عَلَيْ لا يسافَرُ من أجْلها؛ لأن السفر من أجلها بدعة من البِدَع؛ لقوله عَلَيْةِ «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِد»(٣).

أي: في العبادة. فلو قال: إلى مسجد رسول الله عَلَيْ لكان أولى وأصوب، مع أن الزيارة لم يأتِ فيها حديث صحيح، وقد فهم الصحابة - رضوان الله عليهم - قول رسول الله عَلَيْة: «لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب العلم، باب فضل نشر العلم (٣٢٢/٣) برقم (٣٢٦٠)، والترمذي في سننه، في كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع (٣٣٥) برقم (٢٦٥٦)، وابن ماجه في سننه، في كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب من بلغ علمًا

<sup>(</sup>١/ ٨٤) برقم (٢٣٠) من حديث زيد بن ثابت ﷺ، قال الترمذي: حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب مسجد بيت المقدس (٢١/٢) برقم (١١٩٧) من حديث أبي سعيد الخدري المشهد، وفي باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (٢/ ٦٠) برقم (١١٨٩)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (٢/ ١٠١٤) برقم (١٣٩٧) من حديث أبي هريرة في المساحد (١٣٩٧)

# وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ ١١٠٠.

فلم يكن الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ يقصدون القبر، سواءٌ مَن كان منهم في المدينة، أو من كان خارجها، فكان أحدهم إذا أتى المسجد وأراد الدخول، صلَّى على النبي ﷺ، ثم يكون في المسجد إما في غيرها.

وقد جاء عن ابن عمر فقط أنه كان إذا أراد أن يُسافر؛ أتى القبر فقال: «السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه»، فإذا عاد فعل ذلك، قال سالم: فلم أرَ أحدًا يفعله غير ابن عمر (٢).

ولهذا كره الإمام مالك كَلَّلَهُ زيارة قبر الرسول كَلَّلَهُ لأنه لم يأتِ فيه حديث صحيح، وما ذكره الشوكاني كَلَّلَهُ في «نيل الأوطار»(٤) خطأ ظاهر؛ لأنه ذكر أحاديث ضعيفة، وبعضها موضوع، وقال: إن هذا يدل على مشروعية زيارة قبر النبي بَيْلَةُ بمجموعه!

وقوله: «سَألنِي إخوانِي في الدّين أنْ أجمع لهم فصولًا في أصول الدّين».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب المناسك، باب زيارة القبور (۲۱۸/۲) برقم (۲۰٤۲) من حديث أبي هريرة في .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳/ ۵۷٦) برقم (۲۷۲٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه
 (۲/ ۳) برقم (۱۱۷۹۳)، والبيهقي في السنن الكبرى (۵/ ٤٠٢) برقم (۱۰۲۷۱).

<sup>(</sup>٣) التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (٥/ ١١٢ ـ ١١٦).



هذا يدل على الاهتمام بالأخبار والآثار، وما عليه صحابة الرسول على ومن سلك طريقهم، وهؤلاء هم الفرقة الناجية، وقد أخبر الرسول على بأنهم يكونون على الحق متمسكين به، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم.



# - 1 Carried &-

﴿ [قال رَحَٰنَهُ]: «فاستخرتُ الله تعالى وأثبتُ في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيلِ الاختِصار؛ رجاءَ أن ينتفعَ به أُولُو الألباب والأبصار، والله سبحانه يُحقق الظّنَ، ويُجزِلُ علينا المنَ، بالتوفيقِ والاستقامةِ على سبيلِ الرشدِ والحقّ بِمَنْهِ وفَضله.

قُلتُ: وباللهِ التوفيق:

أصحاب الحديث...».

#### \_\_\_\_\_ الشنح وي

أكثر المؤلف تَكَلَّقَهُ من أن يكونوا أصحاب حديث، وهذا هو الصواب؛ إذ لا يجوز التعصب لطائفة بعينها، وإنما يجب أن نكون مع الكتاب والسنة.

ولكن يجب أن نحمل كلامه هذا على أصحاب السنة، أي: الذين يتَّبعون الرسول ﷺ وليس الذين اختصوا بحفظ الحديث وروايته فقط؛ لأن الأمة المتمسكة بالكتاب والسنة هي الناجية.



# -1 Carried Fr

﴿ [فَالَ ثَمْلَتُهُ]: «حَفِظَ اللَّهُ أحياءهم وَرَحِم أمواتهم»

يجب أن يشمل الدعاءُ المسلمين عمومًا؛ سواء كانوا مِن حَفَظة الحديث، أو من حَفَظة كتاب الله، أو الذين لا يحفظون ولكنهم يعملون ويتَبعون؛ فكلهم من الذين قَبِلوا عن رسول الله عَلَيْ واتَبعوه.



#### ﴿ [فَالَهُ نَوْلَتُهُ]: «ويشهدونَ للهِ تعالى بالوَحدَانِيَّة»

#### 

أي: بأنه واحد في ذاته ليس له نظير أو شبيه، تعالى الله وتقدَّس، وهذا أمر لا ينكره أحد؛ فكل الطوائف الذين آمنوا بالرسالة يؤمنون به ولا يخالفون فيه، ولا يخالف فيه إلا ملجدٌ كافرٌ قد ترك ما جاءت به الرسل.

فوحدانية الله الله الله الله الله خلاف فيها؛ ولهذا يجب أن يكون هذا أصلًا نُرجِعُ إليه مسائلَ الخلاف.

نقول: إذا كنا قد اتفقنا جميعًا على أن الله واحد ليس له نظير ولا مثيل، فإنه يجب أن نتَّفق على أن صفاته تخصه، لا يشاركه فيها أحد ولا يماثله فيها أحد.

يقول الخطَّابي رَخِّلَتْهُ: «القول في الصفات كالقول في الذات» (١٠)، يُحتذى حَذُوُه.

ولما قلنا في ذات الله الله أنه فرد صمد واحد، فكذلك يجب أن نقول: إن صفاته تخصه ولا يشاركه فيها أحد، تعالى الله وتقدس.

هذا هو الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله، ودل عليه القياس العقلى الصحيح الذي يوافق كتاب الله ﷺ.

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتوى الحموية الكبرى ص٥٤٣»: "وهذا هو المذهب الذي حكاه "الخطابي" وغيره من السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم، وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح؛ فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات" اه.

والوحدانية تكون في صفاته وأسمائه التي اختص بها، والتي وقع فيها الخلاف الذي حدث في هذه الأمة، مع أن هذا الخلاف لم يكن معروفًا في الأمم السابقة.

وإنما الخلاف وقع في وحدانيته في العبادة، وقد ذكر الله على عن الرسل أن كل رسول يأتي قومه ويقول: ﴿ أَعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمُ مِنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٩]، فيردون عليه بأنهم يتمسكون بما وجدوا عليه آباءهم! وهم وجدوا آباءهم على الشرك؛ في عبادة الله وعبادة غيره معه، وهذا تشبيه للمخلوق بالله \_ تعالى الله وتقدس \_.



# ﴿ [قَالَ كَنَّنَهُ]: «ولِلرَّسُولِ عَلَيْ بالرِّسالَةِ والنُّبُوةِ».

#### \_\_\_\_\_ الشترح الشترح

هذا أصل يضاف إلى الأصل الأول، بل هما أصل واحد.

الشهادة لله بالوحدانية في أوصافه وأسمائه، وفي حقه الذي أوجبه على خلقه، وكذلك في أفعاله؛ فإنه واحد فيها لا يشاركه أحد؛ فهو المتصرف، الخالق، الرازق، المحيي، المميت، المدبر.

وهذا أمر واضح في كتاب الله في الله وفي سيرة رسول الله في وفي دعوته، وكذلك في سيرة إخوانه من المرسلين، لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في الذين لم يَقبَلوا عن الرسل.

فهما أصل واحد؛ شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، لا يُقبل أحدهما دون الآخر؛ فمن شهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولم يشرك بالله شيئًا، ولم يشهد للرسول عَلَيْ بالرسالة؛ فإنه كافر خالد في النار.

فلا بد أن يشهد للرسول ﷺ بالرسالة.

وهذا يَدُلُنا على أنه لا بدلنا من وساطة بيننا وبين ربنا لله في تبليغ أمره، وهو الرسول ﷺ.

وعلى هذا تنقسم الوساطة إلى قسمين:

القسم الأول: وساطة حقّ : لا بد منها، وهي وساطة الرسل بين الأمم وبين ربهم في تبليغ أمره ونهيه.



القسم الثاني: وساطةٌ باطلةٌ: يتخذها أهل الإلحاد والكفر والشرك بالله على العبادة، والتوجُه، والدعاء، والطلب، والإنابة.

وهذا هو الشرك بالله ﷺ، وهو الذي أخبر الله ﷺ أنه لا يغفر لمن مات عليه، وأن مأواه النار.

عطف النبوة على الرسالة يدل على المغايرة، وأن النبوة قد تكون غير الرسالة.

وتقتضي الرسالة أربعة أمور، هي: أن يكون هناك مُرسِل، ورسالة من المرسِل، وحامل للرسالة وهو الرسول، ومُرسَل إليه.

أما النبوة فلا يلزم منها هذا؛ لأنها مأخوذة من الإنباء \_ على القول الصحيح \_ وليس من النَّبُوة؛ الرِّفْعةِ؛ لأن هذا لازمٌ؛ مَن أنبأه الله على فهو رفيع في خلق الله على في هذه الرتبة.

فكونها من الإنباء أولى وأصوب.

ولا يلزم أن يكون الإنباء برسالة يُكَلِّف بإبلاغها؛ لأن النبي قد يكون في أمة مسلمة، ولكنه يخبر بأشياء خاصةٍ به أو بغيره، أو بأمور تتفق مع الشرع قبله.

والأنبياء في بني إسرائيل كثيرون، أما الرسل إلى بني إسرائيل فأولهم موسى عليه وآخرهم عيسى عليه وهما اللذان جاءا بالتوراة والإنجيل، وإن كان الإنجيل مكملًا ومخفّفًا لِما في التوراة. وقد جاء بين موسى وعيسى عليه رسلٌ وأنبياء.

وقد جاء يوسف ﷺ قبل موسى ﷺ، وهو رسول أيضًا، لكن لم يُذكَر أنه أُنزلَ عليه كتاب. والله أعلم.

وقد ذكر الله ﷺ في كتابه خمسةً وعشرين رسولًا، وقد أوجب بعض العلماء معرفة أسمائهم؛ لأنهم سُمُّوا في كتاب الله ﷺ، إضافة إلى رسل كثيرين لم يُذكروا. والله أعلم.

أما حديث أبي ذر وَهُ الذي جاء فيه عدد الرسل وعدد الأنبياء؛ فهو ضعيف (١)، وقد صححه ابن حبان رحمه الله تعالى.

يقول الله على: ﴿وَرُسُلًا قَدْ فَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ﴾ [النساء: ١٦٤]، ولما ذكر الأمم قال: وأُمَمٌ بين ذلك لا يعلمهم إلا الله؛ فدل على أن هناك أممًا لم يذكرهم لنا ولا نعرفهم.

وقد مثَّل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كَلَّنَهُ للفرق بين الرسالة والنبوة بحالة نبينا عَلَيْقُ في أول الأمر، وهي واضحة، وقال: "إنه نُبِّئَ بـ"اقرأ»، وأُرسِل بـ "المُدَّثِّر» (٢).

وسورة العَلَق ﴿ أَفْرَأَ ﴾ هي أول ما نزل عليه، وليس فيها أمر ولا نهي، وإنما فيها أمرُه هو بالقراءة، فجاءه جبريل عليه وهو في غار حراء، فضم ثم أرسله بعد ما قال له: «اقْرَأ». قال له: «مَا أنا بِقَارِئ». أي: لا أحسِن القراءة؛ لأنه \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ أُمِّي لا يقرأ ولا يكتب، ثم ضمه ثانية ضمّة أشد من الأولى ثم أرسله، قال له: «اقْرَأ». فقال: «مَا أنا بِقَارِئ». أي: لا أحسِن القراءة، كيف أقرأ وأنا لا أعرف القراءة ولا الكتابة؟! ثم ضمّه الثالثة، وقال: ﴿ أَفَرَأُ بِاللهِ كَيْكَ اللَّذِي خَلَقَ فَي الْإِنْسَنَ مَا لَرُ

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى ما أخرجه الحاكم في المستدرك: ٢/ ٢٥٢ برقم (٤١٦٦) أن أبا ذر قال للنبي رَبِيُّة: يَا رَسُولَ اللهِ، كَم النَّبِيُّونَ؟ قَالَ: «مِانَهُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ نَبِيٍّ» للنبي رَبِيُّة: كَم الْمُرْسَلُونَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: "ثَلَالْتُمِائَةٍ وَثَلَاثَةً عَشَرَ». والحديث ضعَفه الذهبي في التلخيص بقوله: فيه يحيى بن سعيد السعدي، ليس بثقة.

<sup>(</sup>٢) أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع (ص: ١٧).



يَهُمُ﴾ [العلق: ١ ـ ٥]. هذه الآيات أول ما نزل، ثم فتر الوحي(١).

أي: توقف فترة، فمن العلماء من يقول: ستة شهور، ومنهم من يقول: سنتان (٢٠). ففي هذا الوقت كان نبيًّا ولم يكن رسولًا.

ولما جاءه جبريل عَنِيه في المرة الثانية وصار يناديه: يا محمد. فالتفت يمينًا وشمالًا فلم يرَ أحدًا، ثم رفع رأسه فرآه فوقه قد سَدَّ الأفق، على صورته التي خلقه الله عليها! فجاء إلى أهله ترتعد فرائصه فقال: «يَتَأَيُّهُا اللهُ يَرُونِي !»؛ لأن الخائف إذا دُثِّر هذاً. فجاءه فقال: ﴿يَتَأَيُّهُا اللهُ أَثِرُ وَنِي اللهُ وَرَبُكَ فَكَيْرَ ﴾ [المدثر: ١ - ٣] إلى آخره (٣).

فأرسِل بهذه؛ وهي الإنذار من الشرك والمخالفات لله ﷺ.

فهذا مثال واضح، ولكن بعض الناس ينكرون ذلك ويقولون: كيف يكون نبيًا، ولا يأتي بأمر ولا نهي، ما الفائدة من كونه يُنبًا؟

وهذا الإنكار غير صحيح.

فهذا هو الصواب من أقوال العلماء، والفرق بين النبوة والرسالة: أن الرسول لا بد أن يُرسَل إلى قوم كافرين، وأما النبي فيُنبَّأ في أمة مسلمة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ (۷/۱) برقم (۳)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ (۱۳۹/۱) برقم (۱۲۰) من حديث عائشة ﷺ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لابن كثير (٣/ ٢٣ ـ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه، في كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَرَبَّكَ فَكَيِّبُ المحدثر: ٣] [المدثر: ٣] (١٦٢/٦) برقم (٤٩٢٤)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ (١٤٣/١) برقم (١٦١١) من حديث جابر بن عد الله ﷺ عد الله ﷺ

﴿ [قال كَنْسَا: «ويَعرِفونَ ربِّهُم ﴿ يَكْ بِصِفَاتِه الَّتِي نَطَقَ بها وَحيُّهُ وتَنزيلُه».

— الثناح الشناح

أي: الكِتابُ والسُّنَّة.





﴿ [قَالَ نَظَنَهُ]: «أَو شَهِدَ لَهُ بِهَا رَسُولُه يَ اللَّهِ».

#### 

هذا شِبه تَكرار؛ لأن الرسول ﷺ لا ينطق عن الهوى، وإذا تكلم بشيء فهو وحي من عند الله ﷺ.

ومعرفة الله لا تقتصر على صفاته فقط، بل بأفعاله ومخلوقاته.

فالمخلوقات التي يشاهدها من له عقل تدل على أن لها خالقًا مصرِّفًا مدبِّرًا.

وهذا أمر واضح لا يُنكر؛ فالحَدَث لا بدله من مُحدِث، وهذا أمر جُبِل عليه كل مخلوق؛ فتجد الطفل الصغير لو ضربه إنسان فبكى، وقلت له: اسكت، لم يضربك أحد! لا يقتنع؛ فالحدث لا بدله من مُحدِث، فإذا قلتَ له: سوف أضرب من ضربَك، تجده يقتنع بهذا؛ فالخلق يدل على أن له خالقًا.

هل يمكن أن نقول: إننا وجدنا سيارة خرجت من الجبل؟ هل هذا صحيح؟!

هذا لا يمكن أبدًا، وهو أمر لا يُقبَل؛ ولهذا يذكر الله الله على احتجاجه على عباده بوجوب عبادته \_ إقرارهم بخلق السموات والأرض؛ لأن السموات والأرض هي أكبر المخلوقات المشاهَدة.

 الأعمال، وصاحبُه مخلَّد في جهنم إذا مات عليه. نعوذ بالله من ذلك.

وكما قالوا: إنه لا يلزم أن يكون الإنسان عارفًا بالأمور الضرورية.

فلا حجة لأحد في عبادة الشجر والحَجَر والبَشَر، وغير ذلك؛ ولهذا إذا قالت لهم الرسل: ﴿مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيَ أَنتُرْ لَمَا عَكِفُونَ ﴿ قَالُوا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ﴾ [الانبياء: ٥٠ ـ ٥٣] هذه هي حجتهم!

وكذلك قَتْلُ النفوس بلاحق، وأخذ أموال الناس بلاحق، وانتهاك أعراض الناس، وغير ذلك من الأمور الظاهرة التي لا عذر لأحد فيها؛ فلا يُقبَل من أحد أن يقول: لم يبلُغني الأمر والنهي؛ فهذا يُدرَك بالعقل، وبالوضع، وبالإجماع على ذلك، وبالفطرة على تحريم هذا؛ فهو أمر ظاهر جدًا.

يقول العلماء: كل ما عُرِف من دين الإسلام بالضرورة، فإنه لا عذر لأحد في مخالفته.

ولكن قد يألفون شيئًا فلا يفكّرون فيه؛ قال الله ﷺ: ﴿وَفِى آنفُسِكُمُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ آدم منذ أن أنزل الله آدم إلى الأرض إلى الآن؟!

هذا غير ممكن.

ولو جُمع بنو آدم كلهم فلن تجد منهم اثنين يتماثلان تمامًا في الصورة، والصوت، والتصرفات، والاتجاهات، والاعتقادات، وغير ذلك.

أليست هذه آيةً عظيمة؟!



﴿ [قَالَ نَعْلَشْ]: «على مَا وَرَدَتِ الأَخْبَارُ الصِّحَاحُ بِه، وَنَقَلْتِ الْعُدُولُ الثِّقَاتُ عَنْه».

#### 

أعظم ما ثبت في هذا: كتاب الله، وهو الحُجَّة القائمة على الخلق كله، ولا يشك أحد في ثبوته، ومن شك فيه فهو غير مسلم، وثبوته قطعي متواتر، وهذا هو معنى حفظ الله له؛ فإن الله تولى حفظه، فكتبه الصحابة وحفظوه، ولما أرادوا أن يسجِّلوه في المصاحف لم يكتبوا إلا ما كان مكتوبًا في العَرْضة الأخيرة؛ لأن جبريل عَلَيْ كان يعارض الرسولَ عَلَيْ القرآنَ في كل سنة في رمضان، وفي السنة التي توفي فيها عارضه مرَّتين (۱).

وكان الرسولُ ﷺ كلما نزلت آية قال: اكتبوها في مكان كذا، فتُكتَب. ولهذا فإن الكتابة ليست واحدة، وإنما هي كتابات كثيرة.

وفي زمن أبي بكر وظله كان حَفَظة القرآن يتسابقون إلى الموت؛ فقد قُتِل في وقعة اليمامة \_ التي حدثت بين الصحابة ومُسيلِمة \_ سبعون حافظًا، فخَشِيَ الصحابة أن يضيع شيء من كتاب الله؛ فجمعوه في مصحف واحد.

وفي زمن عثمان وَهُنِهُ كَثُرت الفتوحات، ودخل الناس في الإسلام من الأعجمين وغيرهم، فصار الصحابة يُعلِّمون الناس القرآن، فصار كل

من تعلَّم على أحد الصحابة وخالفه الآخر، يقول: أنا حفظت عن فلان، وهو أحفظ من فلان، فوقع خلاف؛ لأنهم حفظوه بالحروف السبعة التي أمر الرسول عَيَّة أن يُقرَأ بها؛ ولذلك ذهب حذيفة وَيُّهُ إلى عثمان فَيُهُ، وقال: أدرِكِ الأمَّة قبل أن تختلف في كتاب الله؛ فإني وجدتهم كذا وكذا (١).

فأخذ المصاحف وجمعها وأمر أن تُكتب بلغة قريش، وقال: إذا اختلفتم في شيء فارجعوا إليه. فما اختلفوا إلا في لفظتين فقط، فعند ذلك كتب سبعة مصاحف، وأرسل لكل مصرٍ مُصحفًا، وأبقى لديه واحدًا؛ ولهذا يقال: الرسم العثماني أو المصحف العثماني؛ نسبة إلى هذه الجَمْعة الأخيرة، وهذا من أفضل أعمال الخليفة الراشد عثمان وَ الله عنهان واحد.

أما القراءات السبع، أو العشر، أو الأربعة عشر، أو الأكثر؛ فهذه كلها بحرف واحد.

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن: (١٨٣/٦) برقم (٤٩٨٧)، من حديث أنس بن مالك على أنَّ مُذَيْفَة بْنَ الْقرآنِ قَدِمَ عَلَى عُنْمَانَ وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَنْحِ أَرْمِينِيَةَ وَأَذْربِيجَانَ مَعَ أَهْلِ اليَّمَانِ قَلِمَ عَلَى عُنْمَانَ وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَنْحِ أَرْمِينِيَةَ وَأَذْربِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعَرَاقِ، فَقَالَ مُذَيْفَةً لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، الْعِرَاقِ، فَقَالَ مُذَيْفَةً لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَذْرِكُ هَذِهِ الأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الكِتَابِ اخْتِلَافَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى. فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إلى عُثْمَانُ الْكِتَابِ اخْتِلَافَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى. فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إلى عَثْمَانُ اللَّهُ وَيَلْدُ بْنَ ثَابِتٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الرُّيْلِ وَسَعِيدَ بْنَ فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَمْرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الرُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ العَاصِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَنَسَخُوهَا فِي المَصَاحِفِ. وَقَالَ عُثْمَانُ الطَّرْبِينَ النَّرُومُ وَلَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ القُرْآنِ فَاكُنُبُوهُ لِلرَّهُ لِللَّمُ وَيُنْ الضَّرُقِيدَ إِلَى حَفْصَةً إِلَى عَفْمَانُ الصَّاعِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ الصَّاعِفِ وَقَالَ عُنْمَانُ الصَّحُفِ فِي المَصَاحِفِ وَقَالَ عُنْمَانُ الصَّحُفِ فِي المَصَاحِفِ وَالمَّرُومُ اللَّهُ وَلِي مُصْحَفِ مِنَ القُورَةِ فِي كُلِّ صَحِيفَةً أَوْ مُصْحَفِ أَنْ يُعْرَقَ.

# -- 1 C --

﴿ [قَالَ كَانَهُ]: «وَيُتَبِتُونَ لَهُ خَلْ منها مَا أَثْبَتَهُ لِنفْسِه في كِتَابِه، وعلى لِسَانِ رَسُولِه، وَلا يَعتَقِدُون تَشْبِيهًا لِصِفَاتِه بِصِفَاتِ خُلْقِه».

#### \_\_\_\_\_ التَّن اللهِ

قسُّم العلماء التشبيه إلى قسمين:

القسم الأول: تشبيه قليل، وهو تشبيه الرب 🏙 بالمخلوق.

ولا توجد طائفة بعينها لها كُتُب وأئمة وعلماء تُسمَّى «المشبِّهة».

وقد صار التشبيه بهذا المعنى نسبيًا، والمقصود بكونه نسبيًا أن كل من أثبت ما نفاه غيره سماه مشبِّهًا؛ فالجهميَّةُ تسمِّي المعتزِلةَ مُشبِّهةً؛ لأنهم أثبتوا الأسماء، والمعتزلةُ تسمِّي الأشاعرة مُشبِّهة؛ لأنهم أثبتوا بعض الصفات، والأشاعرةُ تسمِّي أهل السُّنَة مُشبِّهة، وهكذا.

فكل من خالفه فيما يعتقده نسبه إلى التشبيه؛ فكنر الاتهام بالتشبيه مع كونه يجب أن يحقّق؛ لأن كلمة تشبيه فيها إجمال. ولما قيل للإمام أحمد صَلَقَهُ في الفتنة: لا نتركك حتى تقول: إن الله لا شبيه له بوجه من الوجوه. أبى أن يقول هذا؛ لأن المعَطّلة سموا إثبات الصفات تشبيهًا، وهذا هو ما قصدوه؛ فهم يسمّون إثبات اليدين لله، وإثبات الوجه، وإثبات الاستواء: تشبيهًا (۱)!

ولم يُذكر التشبيه في كتاب الله؛ فلا توجد آية في كتاب الله فيها كلمة تشبيه.

ولم يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تَطَلَّهُ التشبيه في كتابه «الواسطية» (٢)، لكنه ذكر التمثيل لوروده في القرآن.

<sup>(</sup>١) ينظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (٢/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص٥٧).

والتشبيه نسبي كما ذكرنا؛ فالجهمية والمعتزلة يسمون من يثبتون الصفات على ظاهرها مشبّهة، ويقصدون بذلك أصحاب الحديث وغيرهم ممن يثبت صفات الله، ويرمونهم بالتشبيه!

كما أن بعضهم يرمي بعضًا بالتشبيه؛ الكُلَّابية الذين يثبتون بعض الصفات ويتأوَّلون أكثرها، وقد سماهم المعتزلة مشبِّهة.

وكذلك الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات، فسماهم المعتزلة مُشبّهة.

أما الكرَّامية فهم الذين يُرمَون بالتشبيه، كما يقول أصحاب المقالات.

والكَرَّامية ليس لهم كتب وليس لهم أنمة يوجَّه إليها، فمذهبهم يؤخذ من الذين ردوا عليهم فقط، ومعروفٌ أن هذا فيه ما فيه؛ لأن الردود قد يكون فيها مبالغات؛ ولهذا رُمي مقاتل بن سليمان كَاللهُ بالتشبيه، وقد طُبع تفسير مقاتل بن سليمان، وليس فيه حرف واحد يدل على التشبيه! ولهذا يقول شيخ الإسلام كَاللهُ: أظن رميه بالتشبيه ليس صحيحًا(۱)، وهو مكذوب عليه.

فالمقصود: أن كلمة تشبيه صارت \_ كما يقال \_ تنتشر وفقًا لعقيدة القائل.

القسم الثاني من معاني التشبيه: هو تشبيه المخلوق بالخالق، وهو كثير في الأمة؛ فكثير ممن يدّعون الإسلام يجعلون المخلوق

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج السنة النبوية (۲۱۸/۲ ـ ۲۱۹): ۱... والأشعري ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة، وفيهم انحراف على مقاتل بن سليمان؛ فلعلهم زادوا في النقل عنه، أو نقلوا عنه، أو نقلوا عن غير ثقة، وإلا فما أظنه يصل إلى هذا الحد، وقد قال الشافعي: من أراد التفسير فهو عبال على مقاتل، ومن أراد الفقه فهو عبال على أبي حنيفة ». اه

بمنزلة الله الله الله عنه ويسألونه، ويتضرعون إليه في الملِمّات والمهمات والأمور التي يطلبونها منه، ويجعلون له أعمالًا من التي لا يجوز أن تكون إلا لله!

وهذا لا يجوز أن يكون للمخلوق، فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق، وهو الشرك في العبادة، وهو الذي كان عليه المشركون القدامي.

وقوله: «وَلا يَعتَقِدُون تَشْبِيهًا لِصِفَاتِه بِصِفَاتِ خَلْقِه».

الاعتقاد: هو علم القلب، وهو أن يَعقِد الإنسانُ عَزْمَه وتصميمه عليه، وقد تكون العقيدة صحيحة، وقد تكون باطلة.

يعني: الذين لا يعقدون قلوبهم وإيمانهم وعزمهم على شيء من الباطل، كتشبيه صفات الله بصفات خلقه.

ومن المعلوم أنه لا يجوز أن يكون هناك مشابهة بين الله الله على ولمن الله على الله وتقدس؛ فكيف تكون مشابهة بين القوي العزيز الكبير الأعلى الذي لا شيء أكبر منه، وبين المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا؟! ولكن هؤلاء لا يعقلون، فجعلوا مجرد التسمية مشابَهة، مع أن مجرد التسمية والاشتراك في المعنى العام لا يقتضي تشبيهًا؛ لأننا إذا أضفنا الشبه أو المثل أو المعنى، زال هذا الاشتراك نهائيًا، وأصبح يخص المضاف إليه. ولو أمعن الإنسان في هذا لوجد هذا أيضًا في المخلوقين؛ فإذا كانوا يتشابهون في الخلق وفي كثير من الأمور، لكنهم يختلفون فيما يخصهم، فكل من يخصه شيء لا يشاركه الآخر فيه. والفرق بين الخالق والمخلوق من أكبر الأشياء وأوضحها، ومن أعظم الضلال اشتباه الأمر على الإنسان في هذا!

﴿ اقال الله الله الله الله عَلَقُ ولُون: إنَّه خَلَقَ آدمَ بِيَدِهِ، كَمَا نَصَّ سُبُحَانَهُ عليهِ في قَوله عَزَّ مِن قائِل: ﴿ قَالَ يَا إِنْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن نَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيٍّ ﴿ [ص: ٧٥]».

#### \_\_\_\_\_ الشرح هـ

يثبتون لله يدًا حقيقة، يَقبِض بها ويَبسُط، ولليد أصابع كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، والله عَلَىٰ يقول: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ يَقول عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧].

فهذا بيان واضح في أن اليد حقيقية، وأنه يقبض بها ويطوي بها ما يشاء، وأن إحدى يديه يمين، والأخرى شمال، كما ثبت ذلك عن رسول الله على في «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله على «يُطوي الله على السّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيدِهِ اللهُ مَنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ! أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطُوي اللهُ رَضِينَ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ! أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطُوي اللهُ مَنْكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطُوي اللهُ مَنْكَبِّرُونَ؟ أَنْ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَنْهَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَنْهَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَنْهَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَنْهُ اللّمَلِكُ! أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَنْهَا الْمُلِكُ! أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَنْهَا الْمُلِكُ! أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَنْهَا الْمُلِكُ! أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَنْهَا الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَنْهَا الْمُلِكُ! أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَنْهَا الْمُلِكُ! أَنْهَا الْمُلِكُ! أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَنْهَا الْمُلِكُ! أَنْهَا الْمُلِكُ! أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَنْهَا الْمُلِكُ! أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَنْهُ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ اللّهُ اللْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَنْهَا الْمُلُكُ اللّهُ اللّهُ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَنْهَا الْمُلْكُ اللّهُ اللّهُ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَنْهَا الْمُلْكُ اللّهُ الْمُلِكُ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَنْهُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ اللّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللّهُ الْمُلِكُ الْمُلْكُ اللّهُ الْمُلِكُ اللّهُ اللّهُ الْمُلِكُ اللّهُ اللّهُ الْمُلِكُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

أما دعوى من ادعى أن هذا الحديث حسب هذا اللفظ شاذ، فغير صحيح، بل قد ثبت هذا عن رسول الله ﷺ، وثبت عن صحابته رضوان الله عليهم.

أما الاعتلال بقوله عَلَيْهُ: «كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ»(٢) فليس معنى ذلك أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب صفة القيامة والجنة والنار (٢١٤٨/٤) برقم (٧٧٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم (١٤٥٨/٣) برقم (١٨٢٧) من حديث عبد الله بن عمرو ١٤٠٠٠.



كلتا يدي ربي من جهة واحدة، تعالى الله وتقدس؛ فإن هذا شُوهة، تعالى الله عن ذلك، وإنما معناه أن كلتا يدي ربي كاملة تامة، لا يلحقها نقص كما يلحق يد المخلوق؛ إذ الشمال أنقص من اليمين في المخلوق.

فيجب أن ننزه ربنا في عن الظنون الكاذبة التي تُبنى على عقائد فاسدة.

روى الإمام الطبري في تفسير هذه الآية عن ابن عباس وي قال: "إن الله يقبض سمواته وأراضيه بيده اليمنى، وتبقى يده الشمال فارغة، وإنما يستعين بيده الشمال من كانت يمينه مشغولة "(١). هل يقال هذا بالرأي؟!

لا يمكن أبدًا وقطعًا؛ فإن ابن عباس رضي تلقى ذلك عن رسول الله على وعن صحابته.

وقد ذكر اليد مُفردةً ومُثنَّاة ومجموعةً في كتاب الله ﷺ: ﴿يَدِهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ويقصدون بقولهم: ﴿ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةً ﴾ أنه بخيل! قاتلهم الله ولعنهم! فوصفوا ربهم بما هو من أخلاقهم، فقال: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ وهذا جواب لهم، أي: مبسوطتان بالعطاء؛ ولهذا يقول الرسول ﷺ: "يَدُ اللهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللّيْلَ وَالنّهَارَ، وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ؛ فَإِنّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، وَقَالَ: عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَبِيَدِهِ الأُخْرَى المِيزَانُ، يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ اللهُ .

وذكرت اليد مجموعةً في آيات متعددة، وقد جاء الجمع والإفراد على الأسلوب العربي الرفيع البليغ.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٢١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجُه البخَّارِي في صحيحه، في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ﴾. (٢/ ١٢٢) برقم (٧٤١١) من حديث أبي هريرة ﷺ.



﴿ [قَالَ كَالَهُ]: «ولا يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عن مَوَاضِعِه».

#### \_\_\_\_\_ الشناح الشناح

ينقسم التحريف إلى قسمين:

القسم الأول: تحريف لفظي.

القسم الثاني: تحريف معنوي.

أما تحريف اللفظ: فهذا ممتنع في كتاب الله، وقد حاول بعض الجهمية أن يقرأ قوله رَجَّلُم الله مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ [النساء: ١٦٤] بنصب كلمة «الله»؛ ليكون المتكلم هو موسى، فلما أمر أحد القُراء أن يقرأ به، قال له القارئ: كيف تصنع بقوله رَبُّهُ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكَلَّمَهُ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكَلَّمَهُ وَلَمَّا الأعراف: ١٤٣]؟! فبُهتَ (١).

وفي زمن المأمون كتبوا على ستار الكعبة (ليس كمثله شيءٌ وهو العزيز الحكيم) (٢٠)، وهذا تحريف لفظي، لكن لا تجد مسلمًا يقرأ بهذا التحريف، فقد حفظ الله كتابه من التحريف.

وأما التحريف المعنوي: وهو صرف اللفظ عن معناه المراد إلى معنى لم يُرِدْه المتكلم، فهو كثير جدًّا في كتاب الله وفي أحاديث رسوله؛ فقد تسلطوا على المعاني وحرَّفوها.

<sup>(</sup>١) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (٣/٣٠٣).

<sup>(</sup>۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ٤٧٩): «وكان أولئك الجهمية المعطّلة قد بلغ من تبديلهم للدين أنهم كانوا يكتبون على ستور الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم! ولا يقولون: وهو السميع البصير، وأنهم كانوا يمتحنون الناس بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَ اللهِ ، فإذا قالوا: وهو السميع البصير، أنكروا عليهم!» اه



ولو تأملت كلام المفسرين الذين يتَبعون المذاهب الأخرى؛ مثل: الأشاعرة وغيرهم، تجده مملوءًا بالتحريف، فيقولون مثلًا:

اليدان: النعمتان، أو القوتان.

والرحمة: الإحسان، أو إرادة الإحسان.

والغضب: الانتقام، أو إرادة الانتقام.

وهذا تحريف باطل، ولو كُلف إنسان أن يأتي بحرف واحد عن الصحابة، فضلًا أن يكون عن الرسول ﷺ؛ لم يجد إلى ذلك سبيلًا؛ وما استطاع أن يجد ولو في الأحاديث الضعيفة؛ ولهذا قال: «ولا يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عن مَوَاضِعِه»، أي: المواضع التي وضعها المتكلم.



﴿ [قَالَهُ كَانَهُ]: «بِحَمْلِ اليَدَيْنِ على النِّقَمَتَيْنِ أو القُّؤَتَيْنِ».

\_\_\_\_\_ النترح الشناح المستحم

هذا مثال للتحريف.





﴿ [قَالَ رَئِلُهُ]: «تَحْرِيفَ المُعتَزِلةِ والجَهْمِيَةِ أَهلَكَهُمُ اللَّهُ».

### \_\_\_\_\_ الشرح والشر

ومن سلك مسلكهم، كالأشاعرة، وهم أكثر الناس تحريفًا في هذا؛ لأن الأشاعرة انتشروا في البلاد الإسلامية، وزعموا أنهم هم أهل السُّنَة، وصار لهم مدارس، وصار منهم أئمة، وقضاة، وقادة؛ فامتلأت الأرض بكتبهم المملوءة بالتحريف من هذا النوع.

أما المعتزلة فقد أهلكهم الله فل وأهلك كتُبهم، ولكن هؤلاء الكفرة \_ الذين يُسمّون المستشرقين \_ لما درسوا مذهب المعتزلة عرفوا أنه لا يمكن أن تؤتى الأمة إلا بمثل هذه المذاهب؛ هو الذي يمكن أن يمزّق الأمة الإسلامية؛ فصاروا يُثنون على المعتزلة ويقولون: هذه هي المدرسة الفكرية الحرة التي ينبغي أن تنتشر! فصار تلاميذُهم من جِلْدتنا وأبنائنا الذين تربوا على أيديهم وأخذوا عنهم، يبحثون عن كتب المعتزلة، فإذا وجدوها حققوها ونشروها؛ فانتشرت الآن، واعتنق هذا المذهب من اعتنقه، ولكن بأسماء أخرى؛ مثل: العقلانية، أو العلمانية، أو ما أشبه ذلك. والأسماء لا تغيّر المعاني؛ ولهذا نقول: إنهم موجودون بهذه الأسماء.

#### وقوله: «تَحْرِيفَ المُعتَزِلةِ والجَهْمِيَّة...».

المعتزلة: طائفة من المسلمين المنحرفين، وهم أهل الوعيد؛ فقد تُوعِّدوا بأنهم في النار، وهم أتباع واصل بن عطاء؛ تلميذ الحسن البصري.

وقد جاء في سبب التسمية: أن الحسن البصري تَخْلَفُهُ كان في المسجد؛ في حلقة العلم، فجاءه من يسأله عن حكم من فعل المعاصي كالزنا والسرقة: هل هو مسلم أم كافر؟

وكان واصل بن عطاء في الحلقة فقال: إنه ليس مسلمًا ولا كافرًا، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر! واعتزل الحسن(١).

وصار يقرر هذا المبدأ، ثم صار له أتباع؛ منهم عمرو بن عبيد الذي كان مشهورًا بالزهد والتقشف، ثم كثروا، وجعلوا لهم خمسة أصول وسمَّوها أصول الإسلام، وهي غير أصول الإسلام التي عليها المسلمون.

أما الجهمية: فقد كانوا قَبْلَهم، وهم نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي الضال المضِل، وهو تلميذ الجعد بن درهم الذي يُشَكُّ في كونه يهوديًا؛ إذ يقال: إن شيخه هو أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان هو ابن أخت لَبِيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر رسولَ الله عَيْقُونًا.

وذلك أن الإسلام لما انتشر وصار له قوة، لم يستطع الكفار من الممجوس والروم والهنود وغيرهم الوقوف في وجه جيوشه التي تفتح البلاد، وتفتح القلوب؛ فلجؤوا إلى الحِيل، فدخلوا الإسلام في الظاهر، وهم في الباطن كَفَرة يريدون تمزيق الإسلام، فصاروا يُكوِّنون مؤسَّسات وجماعات، وينظرون الذي يمكن أن يُضعِف المسلمين، فرأوا أنه يكمن في عقيدتهم في الله، فقال الجعد بن درهم: لا يجوز أن نقول: إن الله يحبُّ أحدًا؛ لأن الحب يدل على الضعف وعلى الحاجة، ولا يجوز أن نقول: إن نقول: إنه يتخذ أحدًا خليلًا؛ لأن الخُلَّة غاية الحب!

وصار ينشر هذا الكلام، فلما سمع ذلك خالد بن عبد الله القسري رَهِ أحد قواد الجيوش في بني أمية، بحث عنه حتى أمسكه فقيّده، فلما كان يومُ العيد جاء به مقيّدًا إلى المصلى، ووضعه

<sup>(</sup>١) الملل والنحل (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>۲) الرد على الجهمية والزنادقة (ص: ۹)، مجموع الفتاري (٥/ ٢٠).



أمام الناس بقيده، وقام يخطب في الناس، وفي النهاية قال: أيها المسلمون، ضَحُوا، تقبَّل الله ضحاياكم، فإنِّي مُضَحٌ بالجعد بن دِرهَم؛ لأنه زعم أن الله لم يكلِّم موسى تكليمًا، ولم يتخذ إبراهيم خليلًا(١)!

فذبحه في المصلى؛ فشكره العلماء على هذا وأثنوا عليه.

وكان للجعد تلميذ اسمه الجهم بن صفوان، ففر وذهب إلى الشرق، وصار مع الذين خرجوا على الدولة، فظَفِر به أحد قادة الجيوش، وهو سلم بن أحوز، فقيَّده يريد قَتله، وقد حاول كثير من الناس أن يشفعوا له، فلما أكثروا عليه، قال: اسمعوا، والله لو كان هذا الرجل في بطني لشققته حتى أقتله؛ لأني سمعت منه كلامًا لا يمكن أن أتركه في الله على، فقتله (٢).

ولكن المذهب لم يمُت، بل انتشر وكثر، وصار أتباعه فيما بعد مقرّبين إلى الخليفة؛ لأنهم تولوا تعلميه وتدريسه؛ مثل: بشر المِرِّيسي، وأحمد بن أبي دؤاد، فتولوا القضاء والمناصب، وأرغموا الناس على القول بخلق القرآن ونفي الصفات، فصارت فتنة عظيمة؛ لأن المأمون اعتنق هذا المذهب، وقد قُتل من العلماء من قُتل، وسُجِن من سُجِن، حتى كشف الله على هذه البَلِيَّة، ولكن آثارها لا تزال إلى الآن؛ فخرج من هذا المذهب طوائف؛ منهم: الأشاعرة، والماتريدية، وغيرهم، ولله في ذلك حكمة؛ فأهل السُّنَّة يجتنبون هذه المذاهب الخبيثة، ويرون أنها باطلة، ويحذرون منها.

<sup>(</sup>۱) الرد على الجهمية للدارمي (ص: ۲۱۰)، البداية والنهاية (۲۲/۱۰).

<sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري (۷/ ۳۳۵).

#### ﴿ [قال كَنْلَهُ]: «وَلَا يُكَيِّضُونِهِما بِكَيْضٍ»

#### \_\_\_\_\_ الشَنح هـ

المراد بالتكييف: معرفة الكيفية، والكيفية: هي الحالة التي عليها الموصوف، والعلم بها ممتنع بالنسبة للخلق.

وليس معنى ذلك أنه ليس له كيفية، فهذا ليس مرادًا، وإنما المراد بنفى الكيفية: نفى العلم بها؛ لأنها تتوقف على أمرين:

أحدهما: المشاهدة، وهذه لا وجود لها؛ لأن الله الله الله الله الله الله على كيفية كذا وكذا!، ولا يُحاط به تعالى.

الثاني: أن يكون أقل من المشاهدة، وهي أن يكون له مثيل وشبيه يُقاس عليه. وهذا أيضًا لا وجود له، بل ممتنع.

وبهذا تصبح الكيفية ممتنعة بالنسبة للخلق.

ولا يُقصَد بنفي الكيفية نفيُها عن الله مطلقًا، وإنما علمها؛ نفيُها عن المخلوق.





﴿ [قال كَلَفُه]: «أو يُشَبِّهونهما بأيدي المخلُوقِينَ تَشْبِيهَ المشبِّهةِ خَذَلهمُ اللّهُ».

= الشنح و

تعالى الله وتقدس.



﴿ [فال كَلْنَهُ]: «وَقدْ أَعَاذَ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلَ السُّنَة مِنَ التَّحرِيفِ، والتَّكييفِ».

الشَّرَح الشَّرَح اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ



﴿ [قَالَ نَكُلُنُّهُ]: «وَمَنَّ عَلَيْهِم بِالتَّغْرِيفِ وَالتَّفْهِيمِ».

— الشَاح الشَاح الشَاح الشَاح

التَّعريف يعني: العلم.

أي: منَّ عليهم بالمعرفة، والتفهيم، أي: فهم مراد ربهم الله الله ومراد رسولهم الله الله وضعوا الكلام في مواضعه.



﴿ [قَالَ كَثَلَتُهُ]: «حَتَّى سَلَّكُوا سَبِيلَ التَّوحِيدِ والتَّنزِيهِ».

\_\_\_\_\_ الشرح الشري

والمراد بالتنزيه: تنزيه الله عن أن يكون مشابهًا للمخلوقات، أو أن يَلحَقه شيء من الناقصات، تعالى الله وتقدس.



﴿ [قَالَ رَئِلُنَهُ]: «وتَرَكُوا القَولَ بِالتَّقَلِيلِ والتَّشّبيهِ».

أما التعليل فالمقصود به التعليل الذي يكون علة للتحريف، وليس المقصود به نفي الحكم؛ فإن أهل السُّنَّة يقولون بأن الله على يفعل الأفعال لحكمة بالغة، سبحان الله وتعالى.



## - 1 Carried III

﴿ [قــال تَخَلَفُهُ]: «واتَــبَــــــــــوا قَـــولَ اللّهِ رَجَلُك: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيَّ أَ وَهُوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]».

#### \_\_\_\_\_ الشنح الشنح

قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيِّ أَنُّ الشورى: ١١].

نفيٌ لأن يكون له مثيل في ذاته، وأوصافه، وأفعاله.

وقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

إثبات للصفات.

وقد نص على السمع والبصر؛ لأن السمع والبصر موجودان في المخلوقات، وهو في يقول: إن سمعي وبصري يخصًاني، ولا يشاركني من كان له سمع وبصر من المخلوقات، تعالى الله وتقدس.



﴿ [قَالَ تَخَلَفُهُ]: «وكما ورد القرآن بذكر اليَدَيْن في قوله: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيِّ ﴾ [المائدة: ٦٤].

ووردت الأخبَار الصَّحاح عن رسُّول الله ﷺ بِذِكر اليد؛ كخبر مُّحاجَة موسى آدمَ (١).

وقوله له: «خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته» (٢).

ومثل قوله: «لا أَجعَلُ صالحَ ذرية من خلقتُه بيديّ، كمن قلتُ له: كن؛ فكان»(٢)، وقوله ﷺ «خلق الله الفردوس بيدِه»(٤)

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسى عند الله (١٢٦/٨) برقم (٦٦١٤)، ومسلم في صحيحه، في كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى المنته (٢٠٤٣) برقم (٢٦٥٢) من حديث أبي هريرة ظليه أن النبي الله قال: «احْتَجَ آدَمُ وَمُوسَى المنته عِنْدَ رَبِّهِمَا، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، قَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ اللهِ عَنْدَ رَبِّهِمَا، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، قَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ اللهِ عَنْدَ رَبِّهِمَا، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، قَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ اللهِ عَنْدَ رَبِّهِمَا، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، قَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ اللّهِ عِنْدَ رَبِّهِمَا، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، قَالَ مُوسَى: أَنْتَ مُوسَى الّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ لُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ؟! فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ عَلَى اللهَ عَمَلاً كَتَبُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَنْ عَمِلُتُ عَمَلاً كَتَبُهُ اللهُ عَلَى أَنْ عَمِلُتُ عَمَلاً كَتَبُهُ اللهُ عَلَيَ أَنْ أَمْ مُلَكُ عَمَلاً كَتَبُهُ اللهُ عَلَيَ أَنْ أَمْ مُلَهُ قَبْلُ أَنْ يَخُلُقَنَى بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟!».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٦/٦٦) برقم (٦١٧٣) من حديث عبد الله بن عمرو رؤيها.

قال الهيشمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١/ ٨٢): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي، وهو كذاب متروك، وفي سند الأوسط طلحة بن زيد، وهو كذاب أيضًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (ص: ١٩٨) برقم (٤١٠)، وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (٥/ ١٥٥٥)، وأبو نعيم الأصبهاني في صفة الجنة (١٨٥١) برقم (٢٣)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ١٢٥) برقم (٢٩٢)، قال البيهقي: حديث مرسل.

#### ---- الشّنح الشّنح

التثنية من أبلغ الأدلة أن لله يدين، وقد جاءت في الأحاديث نصوص أبلغ من هذا، وهي ذكر أصابع رب العالمين، عن عبد الله بن مسعود ولي من هذا، وهي ذكر أصابع رب العالمين، عن عبد الله بن مسعود ولي مسعود ولي أن الله يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَع، وَالأَرْضِينَ عَلَى إصْبَع، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَع، وَالمَّاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ الخَلائِقِ عَلَى إَصْبَع، وَسَائِرَ الخَلائِقِ عَلَى إِصْبَع، وَالسَّمَونَ اللهِ عَلَى إِصْبَع، وَالسَّمَونَ مَطُوبَتَكُ بِيمِينِهِ مُنَ سُبَحَنَهُ وَاللَّمَونَ مُطُوبَتُكُ بِيمِينِهِ مُنْ سُبْحَنَهُ وَالسَّمَونَ مُطُوبَتُكُ بِيمِينِهِ مُنْ سُبْحَنَهُ وَالْسَمَونَ مُطُوبَتُكُ بِيمِينِهِ مُنْ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ "(١).

قَالَ عَلَيْ : ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ﴾ [المائدة: ٦٤].

وقوله: «ووردت الأخبَار الصِّحاح عن رسُول الله ﷺ بِذِكر البد كخبر مُحاجَة موسى آدَمَ».

قد جاءت أخبار كثيرة جدًّا عن الرسول ﷺ في ذلك.

قوله: «قوله له».

أي: قول موسى ﷺ.

وقوله: «خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته».

أي: أنت آدم الذي خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك جنته.

قال رسول الله ﷺ: «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى؛ فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَمَا قَدَرُواْ اَللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ ﴾ [الأنعام: ٩١] (١٢٦/٦) برقم (٤٨١١)، ومسلم في صحيحه، في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، (٢١٤٧/٤) برقم (٢٧٨٦).

أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ! فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى، اصْطَفَاكَ اللهُ يَكَلامِهِ، وَخَطَّ لَكَ التوراة بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْ ٍ قَدَّرَهُ اللهُ عَلَيَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟!» فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَ آدَمُ مُوسَى،

قوله: "وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ" هذا أيضًا دليل.

قوله: «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى» أي: غلبه بالحُجَّة.

ومعنى هذا: أن آدم على المحتبة التي وقعت ولا حيلة فيها على أنها مُقَدَّرة مكتوبة لا يمكن الخلاصُ منها، وليس هذا احتجاجًا بالقَدَر على المعاصي؛ لأنه ليس من الممكن أن يكون موسى على لأنه ليس من الممكن أن يكون موسى على لأن آدم على الذنب؛ لأن آدم على تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ فلا يجوز أن يُلامَ على هذا، ولو كان على ذلك لقال آدمُ: أنت قتلتَ نفسًا، لِمَ قتَلْتَه؟!

ولكن آدم ﷺ عرف أن المقصود هو الخروج من الجنة، والخروج من الجنة، والخروج من الجنة ترتَّب على المعصية، فموسى ﷺ لامه على الخروج من الجنة، قال: أخرَجْتَنا ونَفْسَك من الجنة! فقال له: هذه مصيبة كُتِبَت عليَّ ووقعت، ولا حيلة لى فيها، وأنا أؤمن بما كتبه الله وقدَّره علىً!

ولهذا يقول العلماء: الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب.

أما المعائب والذنوب فلها مَخرج، وهو التوبة والرجوع. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يعمل الذنب ويقول: هذا قَدَر!

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسى عند الله ( $\Lambda$ ) برقم ( $\Lambda$ ) من حدیث أبی هریرة.

فهذا لوم للقدر وتبرير للاستمرار على الذنب، وهو أسوأ مِن فِعْله، كما قال المشركون: ﴿ وَلَوْ شَاءَ الرَّمْنُ مَا عَبَدْنَهُمْ ۗ [الزخرف: ٢٠].

فقد احتجوا بمشيئة الله العامة الشاملة على أنها لا يفوتها شيء، وإنما يقولون: إن شركنا بمشيئة الله، وهو دليل على الرضا، وأنت تأمرنا بخلاف ذلك، فنرُدُ أمرَك!

فهم عارضوا الأمر الشرعي بالأمر القَدَري حسب زعمهم، وهذا باطل.





## - 4 Carried in -

﴿ [قال كَنَّشَا: «وكَذَلِكَ يَقُولُون في جَمِيع الصِّفَاتِ التي نَزَلَ بِذِكْرِهَا القُرآنُ، وَوَرَدَتْ بِهَا الأَحْبَارُ الصِّحَاحُ؛ مِنَ السَّمْعِ، والبَصَرِ، والعَينِ، والوَجِهِ، والعِلمِ، والقُوّةِ، والقُدرةِ، والعِزِّةِ، والعَظمَةِ، والإرَادَةِ، والمشِيئَةِ، والوَجِهِ، والحلمِ، واللَّوَةِ، والمشِيئَةِ، والعَظمةِ والإرَادَةِ، والمشِيئَةِ، والقَولِ، والحلامِ، والرَضَا، والسَّخَطِ، (والحَياةِ، واليقظةِ)، والحُبُ، والمُخْضِ، والفَرَحِ، والضَّحِكِ، وغيرِها؛ من غير تَشْبيهٍ لِشَيء مِنْ ذَلِكَ بِصِفَاتِ المَرْبُوبِينَ المَحْلُوقِينَ».

#### 

قوله: «وكَذَلِكَ يَقُولُون في جَمِيع الصِّفَاتِ...».

هذا نهجهم الذي يسلكونه في جميع الصفات؛ لأنها على ظاهرها المفهوم من لغة العرب، ولا يُزيلون الظاهر، وهذا هو مراد المتكلم؛ لأن الكلام الذي يفهمونه بالمخاطبة هو مقصود المتكلم، وهذا شيء اتفقوا عليه.

أما التأويلات والمعاني البعيدة التي عليها أهل الباطل، فهذا حسَب ما أمْلَتُه عليهم عقائدهم، وهم لا يقولون: إن هذا مراد المتكلم، ولكن يقولون: يجوز أن يكون هذا مراده.

أما أهل السُّنَة وأهل الحديث فيجزمون بأن هذا مراد المتكلم؛ لأن هذا نهج اطَّرَدت عليه النصوص كلها، ولا يمكن أن تطَّرِدَ النصوص على شيء إلا وهو المقصود؛ إذ لو كان المقصود خلاف هذا لجاء بعضها على أقل تقدير عَيِّن هذا المراد الذي يقولونه؛ من أنه النعمة أو القوة، وأن الرحمة هي الإحسان أو إرادته، وأن الغضب هو الانتقام أو غليان القلب، ثم طَلَبُ الانتقام، وما أشبه ذلك! فإنه لم يَرِدْ في هذا حديث لا صحيح ولا حتى حديث ضعيف، ولما لم يأتِ شيء في ذلك عُلم أن

ومثل ذلك الرضا والسخط.

أما الحياة فأمر متفق عليه، ولعله الحياء؛ لأنه جاء أن الله يستَجِى (١)، أما الحياة فلا ينكرها أحد؛ فهي من الأمور الضرورية.

أما اليقظة فلا نعرف أنه جاء وصف الله فل باليقظة، وهذا يجب أن يكون ثابتًا؛ إذ لا يجوز أن يوصف الله فل إلا بما وصف به نفسه، ولعله يقصد باليقظة؛ أنه تعالى لا ينام، فهو فل ولا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا وَلَا البقرة: ٢٥٥].

ويجب أن يكون معلومًا أن ما يخص الرب لله لا يشابهه فيه المخلوق ولا يشاركه فيه.



<sup>(</sup>۱) إشارة إلى ما أخرجه الترمذي في "سننه"، حديث رقم (٣٥٥٦)، عن سلمان الفارسي رَفَّةِ، عن النبي ﷺ أنه قال: "إِنَّ اللهَ حَييُّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ مَنْ مَنْ عَرِيب، ورواه بعضهم ولم يرفعه.

﴿ اَهَالَ كَلَنَهُ]: «بَلْ يَنْنَهُونَ فِيهَا إلى مَا قَالَهُ اللّهُ تَعَالَى وَقَالَهُ رَسُولُهُ يَعِيْ مِنْ غير زِيَادةٍ عليه ولا إضَافَةٍ إليه».

يجب أخذ هذا، ولكن بفهم المعنى المراد.



﴿ [قال كَلْشَ]: «ولا تَكْييضٍ لَهُ، ولا تَشْبيهِ ولا تَحْرِيضٍ، ولا تبديلٍ ولا تَغييرِ».

#### \_\_\_\_\_ الشترح الشترح

التَّبدِيل: قريب من التحريف، والمراد به تبديل المعاني بمعان غير مرادة.

وقد يكون المقصود به تبديل حروف بحروف وكلام بكلام. وكذلك التَّغيير، وهو إزالة اللفظ عما تعرفه العرب.





# -1/2/2/2/v-

﴿ آفَالَ ثَمْنَهُ]: «ولا إِزَالَةٍ لِلَفظِ الْخَبَرِ عَمَّا تَغْرِفُه الْعَرَبُ وتَضَعُه عليهِ، بِتَأْوِيلٍ مُنكرٍ يُسْتَنْكر، ويُجْرُونه على الظاهر».

#### ـــــــــه الثناح هــــــــــ

يجب أن نرجع في هذا إلى اللغة التي نزل بها القرآن وتكلم بها المصطفى ﷺ، هي التي يجب أن نرجع إليها في فهم النصوص. وهم يتكلمون أيضًا اللغة، ولكنهم يتتبَّعون غرائب اللغة.



ا قَالَ كَنَّنهُ]: «وَيَكِلُّونَ عِلْمَه إلى الله تعالى».

#### \_\_\_\_\_ الشتارح الشتارح

قوله: «وَيَكِلُونَ عِلْمَه إلى الله تعالى» المقصود هنا حقيقة العلم لا معنى الصفة؛ فمعنى الغضب والرضا والضحك معلوم، ويجب أن نؤمن به، أما الكيفية والحقيقة فلا نعلمها، ويجب أن تكون من خصائص الله في .





﴿ [قَالَ نَظَلْهُ]: «ويُقِرُّونَ بِأَنَّ تَأْوِيلُه لا يَعلمُهُ إلا الله».

#### = الثنع ه

المراد تأويل الحقائق وليس التفسير.

ولو كان المعنى الذي خوطبنا به لا يعلمه إلا الله، فما الفائدة من خطابنا؟!



﴿ [قال رَحَٰلَهُ]: «كَمَا أَخَبَرَ اللّهُ عن الرَّاسِخِينَ في العِلْمِ أَنَّهُم يَقُولُونَهُ، في قوله تعالى: ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ء كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِنَا ۗ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَآ أَوْلُواْ اَلاَّ لِبَبِ ﴾ [آل عمران: ٧].

وآياتُ الكتاب وأخبارُ الرسول عَلَيْ الصحيحةُ المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها: كثيرةٌ، يَطُول الكتاب بإحصائها وذِكر اتفاق أئمة المِلة وعلمائها على صحة تِلكَ الأخبار الواردة بِها، وأكثرُها مُخَرَّج بالأسانيد الصحيحة في كتاب «الانتصار»، وشرطنا في أول هذا الكتاب: الاختِصار والاقتِصار على أدنى المقدار، دون الإكثار برواية الأخبار وذِكر أسانيدها الصحيحة عند نَقَلة الآثار ومصنَّفي المسانيد الصّحاح الكبار».

#### \_\_\_\_\_ الشَنح هـ

ينقسم التأويل إلى قسمين:

القسم الأول: تأويل بمعنى التفسير، وهذا معلوم للعلماء.

القسم الثاني: تأويل بمعنى حقيقة الشيء، كقوله على: ﴿ هُلَ يَنْظُرُونَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ مِنْ فَبْلُ قَدْ جَآءَتَ رُسُلُ رَبِّنَا الْحَوَافِ اللَّهِ عَنْهَا اللَّهِ اللَّهِ عَنْها اللَّهِ اللَّهِ عَنْها الله عنها الله عنها التأويل هو الحقائق التي أخبر الله عنها ﴿ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِ فَهَل لَّنَا التأويل هو الحقائق التي أخبر الله عنها ﴿ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِ فَهَل لَّنَا التأويل هو الحقائق التي أخبر الله عنها ﴿ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ كَبِّنَا بِٱلْحَقِ فَهَل لَّنَا مِنْ شُفَعَآ أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلُ غَيْرَ اللَّذِي كُنّا نَعْمَلُ ﴾ [الأعــراف: ٥٣]. هذا يوم القيامة، فيأتي تأويله عندما يُعاينون الخبر الذي أخبروا به ويرونه حقيقة؛ فتأويل النار دخولُها، وكذلك الجنة، والميزان، والحوض، وغير ذلك.

فحقائق الأشياء المخبر بها لا يعلمها في هذا الوقت إلا الله، فإذا

جاءت عُلمت، أما بالنسبة لصفات الله فلا يعلم حقائقها أحد، لا الآن ولا في ذلك اليوم.

وقـولـه: ﴿ وَمَا يَمْــَكُمُ تَأْوِيلُهُۥ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِى اَلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ، كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِيَا ۗ وَمَا يَذَكَرُ إِلَّا أُولُواْ اَلْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ٧] فيها قراءتان:

إحداهما: الوقوف عند قوله: ﴿وَمَا يَمْـلُمُ تَأْوِيلَهُۥ إِلَّا ٱللهُ ﴾ [آل عمران: ٧] ويكون هذا وقفًا لازمًا، ثم يُبتدأ الكلام من جديد ﴿وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ...﴾ [آل عمران: ٧]، فيكون كلامًا جديدًا لا يتعلق بالأول.

وقد جاءت هذه القراءة عن ابن عباس عَنْهُما، قال: «أَنَا مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْم»(١).

ولكن يجب أن يُقصَد بهذا التفسيرُ لا الحقائق.



<sup>(</sup>۱) تفسير البغوي (۲/ ۱۰)، وتفسير الثعلبي (۳/ ۱۶).

﴿ [قال صَّنَهُ]: «وَيَشْهَدُ أَصِحَابُ الْحَدِيثِ ويَعتَقِدُونَ: أَنَّ القُرآنَ كَلَامُ الله، وكِتَابُه، ووَحيُهُ، وتَنْزِيلهُ، غيرُ مَخْلُوقٍ، ومَنْ قال بِخَلقِهِ واعتَقَدَهُ فهو كافرٌ عِندهُم.

والقُرآنُ الذِي هو كَلَامُ اللهِ ووَحيُّهُ هو الذي نَزَل بِهِ جِبريل على الرَّسولِ عَلَيْ وَالقُرآنُ الذِي هو كَلَامُ اللهِ ووَحيُّهُ هو الذي نَزَل بِهِ جِبريل على الرَّسولِ عَلَيْ قَلْ وَنذيرًا، كما قال رَجَال: ﴿ وَإِنّهُ لَنَائِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ اللهُ الرُّحُ الْأَمِينُ ﴿ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ لَيَكُونَ مِنَ الْمُنذِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٢ ـ ١٩٥].

وهو الذي بلّغه الرّسولُ يَ الْمَته، كما أُمِرَ به في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ الرّسُولُ بَلِغَ مَا أُنِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكَ ﴾ [الماندة: ٦٧]، فكان الذي بلغهم \_ بأمر الله تعالى \_ كَلامَه رَبِّكُ ، وفيه قال يَ الله عَلامَ الله عَلامَ كَلامَ رَبّي » (١) .

وهو الذي تَحفظه الصُّدورُ، وتَتَلُوهُ الألسِنةُ، ويُكتبُ في المصاحِفِ، كيفما تَصَرَفَ بِقِرَاءةِ قَارئ، ولَفَظِ لَافِظٍ، وحِفْظِ حَافِظٍ، وحيثُ تُلِيَ، وفي أيِّ مَوضِعٍ قُرِئَ، وكُتِبَ في مَصَاحِفِ أهلِ الإسلامِ، وألواحِ صِبْيَانهم، وفي أيِّ مَوضِعٍ قُرِئَ، وكُتِبَ في مَصَاحِفِ أهلِ الإسلامِ، وألواحِ صِبْيَانهم، وغيرها، كُلُّهُ كَلَامُ اللهِ عَلَا مُعرُ مَحلُوقٍ، فَمَنْ زَعم أنَّه مَخْلُوقٌ، فهو كافرٌ باللهِ العظيم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب السنة، باب في القرآن (٢٣٤/٤) برقم (٤٧٣٤)، والترمذي في سننه، في كتاب فضائل القرآن عن رسول الله ﷺ، باب (١٨٤/٥) برقم (٢٩٢٥)، وابن ماجه في سننه، في كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب فيما أنكرت الجهمية (٢٩٢٥) برقم (٢٠١) من حديث جابر بن عبد الله ﷺ قال: كَانَ النّبيُ ﷺ قَدْ يَعْرِضُ نَفْسَهُ بِالْمَوْقِفِ، فَقَالَ: "أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ؟ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنْعُونِي أَنْ أُبَلِغَ كَلَامَ رَبّي».

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.



سمعتُ الحاكمَ أبا عبد الله الحافظَ يقولُ: سمعتُ أبا الوليدِ حسَّان بن محمدٍ يقولُ: سمعتُ الإمام أبا بكرٍ محمد بن إسحاق بن خزيمة يقولُ: «القرآنُ كلامُ اللهِ، غيرُ مَخلُوقٍ، فمن قال: إنَّ القرآنَ مَخلُوق، فهو كافرٌ بالله العظيم، لا تُقبَلُ شَهادتُهُ، ولا يُعادُ إنْ مَرِض، ولا يُصلَّى عليه إنْ ماتَ، ولا يُدفنُ في مَقابرِ المُسلمِينَ، ويُستَتَابُ؛ فإنْ تَابَ وإلا ضُرِبَتْ عُنْقُهُ» (١)

فأمًّا اللَّفظُ بِالقُرآن، فإنَّ الشَّيخ أبا بكر الإسمَاعِيلي الجرجانيَّ ذَكَرَ في رِسَالَتِهِ التي صَنَّفَهَا لأهلِ جَيْلان: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَفُظَهُ بِالقُرآنِ مَخلُوقٌ \_ يُريدُ بهِ القُرآن \_ فقد قالَ بِخَلق القُرآن»(٢).

وَذَكَرَ ابنُ مهدي الطّبري في كتابه «الاعتقاد» الذي صنّفَه لأهلِ هذهِ البِلَادِ أَنَّ مَذَهَبَ أَهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ: القولُ بأنَّ القُرآنَ كلامُ الله سبحانه، ووَحَيُه، وتَنْزِيلُه، وأَمْرُه ونَهيُه، غيرُ مَخلُوق، ومن قالَ: مَخْلُوق، فهو كافرٌ باللهِ العظيم، وأنَّ القُرآنَ في صُدُورناً محفوظ، بِألسِنتِنا مَقرُوءٌ، في مصاحِفِنا مكتوبٌ، وهو الكلامُ الذي تَكلَّمَ الله ﷺ ومن قال: إنَّ القُرآنَ بِلفَظِي مخلوق، أو: لفظي به مخلوق؛ فهو جاهلٌ، ضالٌ، كافرٌ باللهِ العظيم (٣).

وإنَّما ذكرتُ هذا الفَصل بِعَيْنِهِ من كتاب ابن مهدي؛ لاسْتِحْسَانِي ذلك منهُ؛ فإنَّه اتَّبعَ السَّلفَ من أصحابِ الحَدِيثِ فِيمَا ذَكَرهُ، مع تَبَحُرهِ في عِلْم الكلام، وتَصَانِيفه الكبيرة فيه، وتَقَدُّمِه وتبرُّزِه عند أهلِه.

أُخبرنا أبو عبد الله الحافظُ قال: قَرَأْتُ بِخطَ أبي عمرو المُستَمَلِي، قال: سمعتُ أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقولُ: سألتُ

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٧٤). (٢) اعتقاد أنمة الحديث (ص: ٥٥).

<sup>(</sup>٣) الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص: ١٥٧).

إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن؟ فقال: لا يَنْبَغِي أَن يُناظرَ في هذا! القُرآنُ كلامُ اللهِ غير مخلوق(١).

وذَكَرَ محمد بن جرير الطّبري كَلْشُهُ في كتابه «الاعتقاد» الذي صنّفه في هذه المسألة، وقال: أمّا القولُ في ألفاظ العباد بِالقُرآن فلا أثرَ فيه نَعْلَمه عن صحابي، ولا تابعي، إلا عمّن في قوله الغِنى والشّفاء، وفي اتّباعه الرُّشد والهُدى، ومن يقومُ قوله مقام الأئمة الأُولى: أبي عبد الله أحمد بن حنبل كَلْشُهُ؛ فإنّ أبا إسماعيل التّرمذي حدَّثني قال: سمعتُ أبا عبد الله أحمد بن حنبل كَلْشَهُ يقول: اللّفظيّة جَهَمِيّة (٢). قال الله عَلَى: ﴿ فَأَحِرُهُ حَنَّ يَسْمَعَ كُلُمَ السّهِ التوبة: ٦] ممّن يَسْمَعُ؟!

قال: ثمَّ سمعتُ جماعةً من أصحابنا لا أحفظُ أسماءهم يذكرون عنه وَ اللهُ أنَّه كان يقول: «من قال: لَفظِي بِالقُرآن مَخلُوق، فهو جَهميً، ومن قال: غير مخلوق، فهو مُبْتَدِعً» (٣).

وقال محمد بن جرير: «ولا قولَ في ذلك عندنا يجوز أن نَقُولَه، غيرٌ قَولِه؛ إذ لم يكن لنا فيه إمام نَأتَمُ به سِواه، وفيه الكفايةُ والمقنعُ، وهو الإمام المتَّبعُ رحمة الله عليه ورضوانه» (1).

هذه ألفاظ محمد بن جرير، التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب «الاعتقاد» الذي صَنتَفه.

قلتُ: وهو \_ أعني محمد بن جرير \_ قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذَكَرَهُ في كتابه كلَّ ما نُسِب إليه، وقُذِف به من عُدُولٍ عن سبيلِ السُّنَّة، أو ميلٍ إلى شيءٍ من البِدعَة.

<sup>(</sup>١) الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص: ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٢/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: ٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) الاعتقاد (ص: ٢٨).



والذي حكاةُ عن أحمد رَهِ الله أنَّ اللَّفظيَّة جَهَمِيَّة، فصحيحٌ عنه.

وإنَّما قال ذلك؛ لأنَّ جهمًا وأصحابه صرَّحوا بِخلق القُرآن، وخَافوا أهل والذين قالوا باللَّفظ تدرَّجوا به إلى القول بِخَلق القُرآن، وخَافوا أهل السُّنَّة في ذلك الزَّمان من التَّصريحِ بخلق القُرآن؛ فذكروا هذا اللفظ، وأرادوا به أن القرآن بِلَفظِنَا مَخلُوق؛ فلذلك سمَّاهم أحمد كَانَّهُ جَهْمِيَّة، وحكي عنه أيضًا أنَّه قال: «اللَّفظِيَّة شرٌّ مِنَ الجَهمِيَّة» (۱).

وأمًّا ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد كُلُّتُهُ أنَّ من قال: «لفظِي بِالقُرآنِ غيرُ مخلُوقٍ، فهو مُبتَدعٌ»، فإنَّما أراد أنَّ السَّلف من أهلِ السُّنَة لم يتكلَّموا في بابِ اللَّفظ، ولم يُحَوجَهُم الحال إليه، وإنَّما حدَث الكلام في اللَّفظ من أهلِ التَّعمُّق، وذوي الحُمق، الذين أتوا بالمُحدَثات، وبحثوا عما نُهُوا عنه من الضَّلالات، وذميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخُض فيه السَّلف من علماءِ الإسلام، فقال الإمام أحمد: هذا القول في نفسه بدعة، ومِن حَقَّ المتدين أن يَدَعَهُ، ولا يتفوّه به، ولا بِمِثْلِهِ من البِدع المُبتدعة، ويقتصر على ما قالهُ السَّلف من الأئمة المُتَبعة: أنَ القرآن كلامُ اللهِ غير مخلُوق، ولا يزيدُ عليه إلا تكفيرَ من يقول بِخلَقِه.

أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرّو، قال: حدثنا يحيى بن ساسويه قال: حدثنا عبد الكريم اليشكري قال: حدثنا وهب بن زمعة قال: أخبرني علي الباساني قال: سمعتُ عبد الله بن المبارك يقولُ: «مَنْ كَفَرَ بِحَرفٍ مِنَ القرآن، فقد كَفَرَ بالقرآن، ومن قال: لا أُوْمِنُ بهَذِهِ اللّام، فقد كَفَر» (٢).

<sup>(</sup>١) السنة لعبد الله بن أحمد (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٢) الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص: ١٤٧).

#### ----- الشنرح هـ

إن مسألة الكلام والقرآن مسألة كبيرة، ولها تفريعات تترتب عليها من أمور العقيدة مشهورة ومعروفة عند السلف، وكانت من الفتن التي حدثت بعد مضى القرون الثلاثة المفضَّلة التي أشار الرسول ﷺ إلى تفضيلها.

إن القول بخلق القرآن لم يصدر إلا ممن كان متهمًا في دينه بأنه ليس على دين الإسلام؛ فهو إما يمُتُ إلى اليهودية أو المجوسية أو غيرها، التي هُزِمت بجيوش الإسلام.

وقد رأى كثير من السلف ـ كابن حزم كَلْلَهُ ـ أن هذه مؤامرات على دين الإسلام؛ فهؤلاء لما عجزوا عن مواجهة جيوش الإسلام بالقوة لجؤوا إلى الحِيل، وأوجدوا المؤسَّسات الخفية للنظر في حال المسلمين؛ ليوجدوا بينهم التفكك؛ فبدؤوا بالعقائد، وأول من عُرف بهذا القول الجعد بن درهم، وهو مشكوك في كونه من أهل الإسلام، وقد جاء في مسألة القدر أمور تدل على هذا.

وقد ذكر بعض المؤرخين أن أول من تكلم به رجل من المجوس يقال له سيسويه الإسواري، وذكر بعضهم أنه نصراني، وذكر بعضهم أنه معبد الجُهَني.

ولكن الظاهر أنها كلها مؤسسات تأسست لإفساد المسلمين، كما يفعل الكفار اليوم بما ينتجونه من صنائعهم، حتى استطاعوا إدخال دعواتهم في كل بيت، فأفسدوا كثيرًا من عقائد الأمة، فصار من جرَّاء ذلك هذا القول، ثم تطورت الأمور حتى وصل بعض هؤلاء إلى أئمة المسلمين وقادتهم، وزيَّنوا لهم هذا الشيء، فكانوا عليه، فوصلوا إلى شيء من مراداتهم، فامتحنوا الناس وقتلوا جماعة من كبار العلماء الذين أبوا أن يقولوا: إن القرآن مخلوق.

وقد وافقهم الكثير خوفًا من القتل، وكان ممن ثبت على الإنكار الإمامُ أحمد تَخَلِّفُهُ، وهذه المسألة مشهورة جدًّا، ثم وقعت حرب كلامية بين أهل الحق وأهل الباطل مزَّقت الناس، ولا تزال آثارها إلى اليوم؛ فهذا معتزلي، وهذا أشعري، وهذا ماتُريدي. أنواع متعددة، وكل واحد منهم عدو للآخر؛ ولهذا طمِع فيهم العدو وأدرك ما يريد، وقُسِّمت بلادهم إلى أن أصبحنا على هذا الوضع الذي لا نُحسد عليه؛ كل ناحية من نواحى البلاد لها حدود ولها نظام؛ حتى تكون لقمة مستساغة لعدوها، فمَزَّقوهم شرَّ ممزَّق، والمسلمون على هذا الوضع الذي هم فيه، سائرون في ذلك لا يعرفون ماذا يُراد بهم، وهم ينظرون إلى عدوهم ماذا يقول لهم، ويأخذون ما يقترحه أو يأمرهم به على سبيل القَبول والاتِّباع! وقد صدق عليهم قول الرسول ﷺ: «يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا!». فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذِ؟! قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْل، وَلَيَنْزعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورٍ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ». فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: «حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ»(١).

هذا هو الواقع! حتى اتُهِم الذي يتكلم في مسائل كبار مقرَّرة في كتاب الله بأنه شاذُّ أو خارج عن الجماعة!

إن من أغرب الأشياء أن يقول الناس: إن كلام الله غير مخلوق؛ ولهذا قالوا: إن الله لا يتكلم.

وإذا كان لا يتكلم، فكيف يأمر وينهى؟! وكيف يرسِل الرسل؟! وكيف يَشرَع الشرائع؟!

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الملاحم، باب في تداعي الأمم على الإسلام (١) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الملاحم، باب في تداعي الأمم على الإسلام (١١١/٤) برقم (٤٢٩٧) من حديث ثوبان.

ويقول جماعة من المسلمين: إن كلام الله معنَّى واحدٌ قائم بنفسه. فهل هذا معقول؟

إن معنى هذا أنه لا يسمع، ولا يرى، ولا يكتب!

فإذا قيل لهم: الكتب المنزَّلة؟ قالوا: هذه عبارة عن كلام الله، وليست هي كلامَ الله!

فجعلوا الله ﷺ بمنزلة الأخرس، تعالى الله وتقدس!

أما الذين قالوا: إنه مخلوق، فهذا صريح ظاهر لا يخفى، ولكن الالتواء والتعمية هي التي قد تنطلي على بعض الجهلة.

ولا تزال هذه المسألة موجودة بين المسلمين؛ فالأشاعرة الآن متَّفقون على هذا الشيء، ويقولون: إن الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام لفظي \_ حرفي \_، وهذا ممتنع أن يكون كلامًا لله في كما يمتنع أن يوصف بأنه يأكل ويشرب؛ لأن الكلام يحتاج إلى لهاة، وإلى لسان، وإلى حنجرة، وإلى حبال صوتية. فلو قلنا بكلامه لزم أن نقول بهذه الأشياء!

فهم جعلوا أنفسهم الأصل، وقاسوا رب العالمين على ذلك!

فإذا قيل لهم: هذا من التشبيه، ذهبوا إلى أمر آخر، قالوا: الكلام له حروف مرتَّبة؛ واحد قبل الآخر، إذا قلت \_ مثلًا \_: بسم الله؛ فإن الباء قبل السين، والسين قبل الميم، وهذه إذا تكلمتَ بها تحتاج إلى وقت، وإذا تكلمتَ بها فمعنى ذلك أن هذا حَدَث، ومن كان محَلًا للحوادث فهو حادِث!

ولهذا ذكر المؤلف هذا الكلام، فقال: "وَيَشْهَدُ أَصحَابُ الحَدِيثِ ويَعتَقِدُونَ...».



أي: أنهم يُظهرون ما يعتقدون؛ فمعنى يشهد، أي: يُظهِر ما يعتقده.

وقوله: «أنَّ القُرآنَ كَلَامُ اللهِ، وكِتَابُه...».

نص على القرآن؛ لأننا أمرنا باتباعه، وهو الذي أنزله الله على نبينا على أمره ونهيه، وإلا فهذا حكم جميع كتب الله التي أنزلها، فكلها كلامه، تكلم به على حقيقة، فسمعه جبريل على الأن جبريل على هو الواسطة بين الله الله وبين الرسل، وبلَّغه الرسل للبشرية.

ويأتي هؤلاء المبتدعة بأشياء؛ لتكون أدلة لهم من كتاب الله، أو من أحاديث الرسول ﷺ، فيقولون: إن الله ﷺ يقول: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ [الحاقة: ٤٠].

فجعله قول الرسول، فإذا كان قول الرسول فليس قولًا لله، فيقولون: إن الرسول عَلَيْ يقول: «إِنَّ اللهُ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ، أَوْ تَعْمَلْ بِهِ، وَبِمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا»(١).

فجعلوا الذي في النَّفسِ كلامًا، والعجب أنهم يستدلون ببيت الشعر ويتركون الآيات:

إن الكلامَ لفي الفؤاد وإنما جُعِل اللسانُ عليه دَليلًا يقولون: هذا دليل على أن الكلام يكون في الفؤاد!

ولو أتيتَهم بآية من كتاب الله ما قبلوا ذلك؛ وذلك لأن الله الله إذا أراد بالإنسان الفتنة فلا حيلة فيه!

فَالله ﷺ يتكلم حقيقة، وهو يكلِّم من يشاء، والكلام كلامه ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الطلاق، باب في الوسوسة بالطلاق (٢/ ٢٦٤) برقم (٢٢٠٩) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ اللهِ

يتعلق بمشيئته، كلما شاء أن يتكلم تكلم، فيسمع كلامَه من يشاء من رسله؛ ملائكةً أو بشرًا، فكلَّم آدمَ بدون حجاب، وبدون أن يكون بينه وبينه واسطة، وكلَّم موسى عَلَيْ بدون واسطة؛ فموسى عَلَيْ سمع كلام ربه، وكلَّم محمدًا عَلَيْ بلا واسطة لما عُرج به إلى السماء، وسيكلِّم كل واحد من عباده، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ»(۱).

وفي "الصحيحين" قيل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله يَشْهِ يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: "إِنَّ الله يُدْنِي المُؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ. حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَك، قَالَ: سَتَرْتُهَا أَيْ رَبِّ. حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَك، قَالَ: سَتَرْتُهَا أَيْ رَبِّ. حَتَى إِذَا قَرَرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَك، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَك اليَوْمَ؛ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ» (٢٠). فيُعطَى عَلَي طَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ (٢٠). فيُعطَى صحيفتَه بيمينه، فيخرج إلى الناس يمدُّها إليهم ﴿مَآثُمُ أَفْرَهُوا كِنَبِيهَ ﴿ إِلَى الناس يمدُّها إليهم ﴿مَآثُمُ أَفْرَهُوا كِنَبِيهَ إِلَى الناس يمدُّها إليهم فَا أَمْ مُوا كَنَبِيهَ إِلَى الناس وذلك من شدة الفرح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، باب كلام الرب على يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (۱٤٨/٩) برقم (٧٥١٢)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، أو كلمة طببة وأنها حجاب من النار (٢/) برقم (١٠١٦) من حديث عدي بن حاتم الشهد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المظالم والغصب، باب قول الله تعالى: ﴿ أَلَا لَعَنَهُ الشِّوعَلَى الظّٰلِمِينَ ﴾ [هـود: ۱۵] (۱۲۸/۳) برقم (۲٤٤١)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الرقاق، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (۲۱۲۰/۶) برقم (۲۷۲۸) من حديث عبد الله بن عمر ﷺ.



في العقائد، وأما القرآن وإن كان متواترًا لفظُه، فدلالته مظنونة؛ فلا ننظر إليه!

ماذا بقي إذَنْ؟!

بقيت عقولهم!

نحن لم نكلَّفْ بالعقول، وإنما كُلِّفْنا بخطاب الله ﷺ، الذي يرسله مع الرسل.

يريدون بذلك الحيلولة بين العبد وبين مصدر الهداية؛ فمصدر الهداية فمصدر الهداية فمصدر الهداية في الهداية هو كتاب الله في وقول رسوله في والله في يأمر رسوله بقوله: ﴿وَإِنِ ٱهْنَدَيْتُ فَيِمَا يُوحِى إِلَى رَبِّتُ ﴿ [سبأ: ٥٠]، فالهدى اهتداء الرسول بالوحي، فهل يكون اتباع غيره بغير الوحي؟!

لا يمكن، وهذا هو سبب قولهم: إن القرآن مخلوق.

حتى يحولوا بين الناس وبين طريق الهداية، وحتى يُلبِّسوا عليهم في عقائدهم في الله في عقائدهم في الله في ولو مثلًا \_ تكلَّف الإنسان وطلب حرفًا واحدًا من كتاب الله أو من أحاديث رسوله في وفتَّش جميع الدواوين، سواء في التأريخ، أو في الأحاديث والأسانيد، وغيرها؛ لن يجد حرفًا واحدًا يدل على ما يقوله هؤلاء الضُّلَّال، بل يجد آلاف الكلمات التي تُبطِل كلامهم.

وقوله: «ووَحيُهُ، وتَنْزِيلهُ...».

أحيانًا المؤلف رَطَلَفه يأتي بكلام مترادف.

وقوله: «غيرُ مَخْلُوقٍ. . . » .

لأن المخلوق يكون منفصلًا عن الخالق، مفعول له، ليس هو فِعْلَه؛ فيجب أن نفرِّق بين الفعل والمفعول.

وقوله: «ومَنْ قال بِخَلقِهِ واعتَقَدَهُ فهو كافرٌ عِندهُم».

صرَّحوا بالتكفير لمن يقول بخلق القرآن في مواطن كثيرة من كتُبِهم، ولكن هذا من باب العموم، قالوا: من قال: إن القرآن مخلوق، فهو كافر، ولكنهم لم يقولوا: إن فلانًا كافر؛ لأنه يقول بخلق القرآن إلا قليلًا، ومعنى هذا أن الكفر يُطلَق على العموم وليس بالتعيين.

ومعلوم أن القرآن صفة من صفات الله؛ لأن الكلام صفة للمتكلم، والشُّبَه التي يوردونها هذه تلزم لكلام البشر؛ فالإنسان مخلوق، وعمله مخلوق. وكذلك الشُّبه التي يقولون: إن إثباتها يلزم منه الحلول؛ لأن الأصل عندهم في الإيمان والدخول في الإسلام: أن يُعرَف أن الله الله الله واجب الوجود، وواجب الوجود عندهم مثل أن نقول: الغني بذاته وبنفسه عن كل شيء.

وهذا أوضح من قولهم: واجب الوجود؛ لأن الوجود عندهم واجب وجائز، فالواجب هو الذي لا يحتاج إلى شيء، وهو الذي يقوم بنفسه ولا يحتاج في إقامته إلى شيء؛ فهو مستغن بنفسه.

أما جائز الوجود فهو الذي يحتاج إلى من يوجِده، وكل الكون لا يعدو هذا.

ثم يأتون إلى الصفات فيقولون: الصفات لا تخلو من أن تكون أعراضًا أو تكون جواهر، ولا ثالث لهذا.

فالعَرَض: هو الذي لا يقوم إلا بغيره؛ مثل: السواد والبياض، والمرض والصحة، والجهل والعلم، والسمع والبصر، وغير ذلك.

والجوهر: هو الذي يقوم بنفسه، ويُشاهَد، ويَشغَل مكانًا. غير هذا لا يوجَد. ثم يقولون: إن الله ليس بجوهر ولا عَرَض. كل هذه بِدَع وضلالات صدُّوا بها عن سبيل الله في، يقولون: من لا يعرف هذه الأمور ليس بمسلم، وهو في النار! وقد صرح جماعة منهم بأنه لا بدللإنسان أن يعرف ربه بهذه الطريقة!



فهل جاء أحد من الرسل بشيء من ذلك؟!

لو تتبع الإنسان كُتُبَ الله الله الله الله الله الله الله التوراة والإنجيل والقرآن، في دعوات الرسل؛ وجد أن كل رسول كان يقول الأمته: ﴿ أَعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَه غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٩].

ولم يقل أحد منهم: انظروا في عقولكم واستدلوا على وجود الله. وقد أخبَرُنا الله على عن المشركين كلهم أنهم إذا سُئلوا: من خلق السموات والأرض؟ قالوا: الله. وإذا سئلوا: من خلَقَهم؟ قالوا: الله.

ولكن هذا الإقرار بوجود الله ومعرفة ذلك لا يكفي في دخول الإسلام، فلا بد أنه يضيف إلى ذلك عبادة الله وحده لا شريك له. وعبادته تكون بامتثال أمره واجتناب نهيه، وأمرُه ونهيه لا يكونان إلا بواسطة الرسول، ولا يكونان إلا بكلامه، وكذلك بالإيمان بصفاته وأسمائه، والإيمان بأن المخلوقات هي مفعولاته التي خلقها وأوجدها، ومنها الإنسان نفسه.

فالأمور واضحة في مثل هذا، ولكن إذا نظر الإنسان إلى هذا عرف أن مقصدهم فاسد، ومراميهم باطلة، ولهم أغراض يريدون بها صد المسلمين عن الإسلام. وهذا في الجملة؛ إذ لا يلزم أن يكون كلهم هكذا؛ فكثير ممن ينتسب إليهم مغرَّر بهم، يَظنُّ فيهم الظَّنَّ الحسن؛ فالحكم بالكفر يكون في العموم فقط، أما تعيين إنسان بعينه فلا؛ إذ لا يجوز أن يُكفَّر حتى يبيَّن له، وتُزال الشُّبه التي عنده، ويعرف الحق ثم يُصِر على الباطل، بعد ذلك يَصدُر عليه الحكم.

وقوله: «والقُرآنُ الذِي هو كَلَامُ اللهِ ووَحيُهُ هو الذي نَزَل بِهِ جِبريل على الرَّسولِ ﷺ...»

جبريل عليه سمعه من الله وبلّغه رسولَ الله عَلَيْ كما سمعه،

والرسول عَنَّ أَخذه عن جبريل عَنِّ كَما قال الله عَنْ ﴿ لَا تُحَرِّكَ بِهِ السَّائِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اللهِ عَنَ أَخَذه عن جبريل عَنْ أَنْهُ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَأَنَهُ اللهِ عَنَا جَمَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴿ القيامة: القيامة: ١٨]، أي: قرأه جبريل ﴿ فَأَنَّعَ قُرْءَانَهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٨ - ١٦] كان عَنْ في أول الأمر إذا نزل جبريل عَنْ وجاءه، يحرِّك لسانه به يستعجل؛ خوفًا من أن يفوته شيء، فأمَرَه الله عَنْ ألا يستعجل، وأخبره أنه سوف يجمعه له ويحفَّظه إياه، ثم يُبَيِّنه له.

وقد سمعتُ في هذه الأيام ببعض إجازات القراء الذين يقرؤون بالقراءات، وجاء فيها: حَدَّثني شيخي فلان، أقرَأني فلان، وأقرَأه فلان، وأقرأه كذا. . إلى أن قال: أقرأني رسول الله، عن جبريل عَلَيْه، وجبريل عَلِيه أخذه من اللوح المحفوظ. فهل يجوز هذا؟!

هذه هي عقيدة أهل الباطل، وهي أن جبريل عليه للم يسمعه من الله وإنما أخذه من اللوح المحفوظ. فهذه إجازة لا تجوز، وكل هذا تأثُر بكتب المتكلّمين، وربما يكون قد أخذها على سبيل حُسن الظن دون أن يفكّر فيها.

والقرآن هو كلام الله على، وهو باللغة العربية، كما قال الله على: ﴿ الرَّ يَلَكَ ءَايَنُ ٱلْكِنَبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الرحم ﴿ وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الرخرف: ١ - ٣]، وكلها سواء؛ فالجعل هو التنزيل.

وقد احتج الجهمية بهذه الآية، قالوا: الجعل هو الخلق. فقيل لهم: في كل الموارد؟ قالوا: نعم. قيل: إذَنْ كيف تقولون في قوله ﷺ: ﴿وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ؟!

وهناك آيات كثيرة في هذا الباب.



ثم بَيِّن لهم أنَّ جَعَل تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: تكون متعدية.

القسم الثاني: تكون لازمة.

يجب أن يُعرف كلام العرب في مثل هذا؛ فالقرآن نزل بلغة العرب، وهم يتصيدون الشُبَه التي فيها اشتباه على بعض الناس.

وقوله ﷺ: ﴿وَإِنَّهُ لَنَهْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٢].

ورب العالمين الذي يربيهم ويَملِكُهم، وتنزيله الكتابَ من ربوبيته الخاصة؛ لأنه الله له ربوبية عامة على الخلق كلهم؛ كإيجادهم، ورزقهم، وإزالة ما يحول بينهم وبين قيامهم، بما هيأه لهم المؤمن. أمر عام للكافر والمسلم وغيره، أما ربوبيته الخاصة فهي خاصة بالمؤمن.

وقوله: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّبُ ۗ ٱلْأَمِينُ ﴾ [الشعراء: ١٩٣].

أي: أنه أخذه وسَمِعه من الله ﷺ، وليس هو قولَه.

وقوله: ﴿عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٤]؛ لأن المَلَك يلقيه في رُوعِه وفي قلبه أولًا، وقد يشافهه مشافهة، كما هو معروف في أقسام الوحي.

وقوله: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ ﴾ [الشعراء: ١٩٥].

تكلم الله على بلسان عربي، وهو مُبِين واضح، فسمعه الرسول على الله وحفظه، وحفظه، وحفظه، وحفظه، وهكذا. وأصحابه وهكذا. فتناقلته الأمة، أمة عن أمة إلى يومنا هذا؛ لأن الله تولى حفظه، وهذا من فضله ورحمته، وليس كالكتب السابقة التي يُوكَل حِفظُها إلى أهلها، ثم تضيع.

وقوله: «وهو الذي بلّغه الرّسولُ ﷺ أُمَّته، كما أُمِرَ به في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكٌ ﴾ [الماندة: ٦٧]»، وهذا أعم من أن يكون القرآن

فقط، فهو بلَّغ القرآنَ والوحيَ الثاني الذي هو الحكمة أو السُّنة، التي تُبَيِّن القرآن وتوضحه، ولم يتركُ شيئًا أُمِرَ به إلا وبلَّغه ﷺ.

أما قوله ﷺ: ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيدٍ ﴿ وَمَا هُوَ بِقُولِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا نُؤْمِنُونَ ﴾ [الحاقة: ٤٠ ـ ٤٣] فهنا زالت الشبهة؛ قال: ﴿ نَزِيلٌ مِن رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ [الحاقة: ٤٣]، ثم قال: ﴿ نَزِيلٌ مِن رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ [الحاقة: ٤٣]، ثم قال: ﴿ وَلَوْ نَفُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴾ لَأَخَذْنَا مِنهُ بِالْيَمِينِ ﴾ ألحاقة: ٤٤ ـ ٤٤] فدل على أنه كلامه، وأنه أضيف إليه؛ لأنه يبَلغه، والكلام يضاف إلى من قاله مبتدِئًا، ولكن قد يضاف إلى المبلغ المؤدِّي؛ فقد جاء في سورة أحرى قولُه: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيرٍ ﴾ [التكوير: ١٩ ـ ٢٢]. أنفرَش مَكِينِ ﴾ [التكوير: ١٩ ـ ٢٢].

وهذا غير الأول؛ فهذا الرسول الملكي، وذاك الرسول البَشَري، فإذا كان \_ مثلًا \_ كما تقولون من أنه قول الرسول، فإنه يمتنع أن يكون مرةً مضافًا إلى الرسول المَلكي؛ فدل على أنه أضيف إليه؛ لأنه يبَلِّغه، والكلام يكون كلام المتكلِّم المبتدئ به، أما الناقل المبلِّغ فهو مجرَّد رسول نقل الكلام. ونحن إذا سمعنا مثلًا يقول:

"قِفَا نَبْكِ من ذِكرى حبيبٍ ومَنزِلِ بسِقْطِ اللَّوى بين الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ" نقول: لمن الكلام؟ هذا كلامُ امرئِ القيس.

ثم إذا سمعنا مثلًا قائلًا يقول: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ



امْرِئٍ مَا نَوَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى المتكلم، كلم المتكلم، كما أننا إذا سمعنا من يقول ﴿ اَلْحَكُمْ لَهُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَلَمِينَ ﴾ الرَّمْ أن الرَّحِيمِ الله عَلَى الله عَلَى اللهِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهِ الله عَلَى الله عَلَى اللهِ الله عَلَى الله عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقـــول الله ﷺ: ﴿وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَامُ ٱللهِ﴾ [التوبة: ٦] ممن يسمع كلام الله؟

أما كون الكلام يحتاج إلى لسان، ولهاة، وحنجرة، وشفتين، وحبال صوتية، وغيرها فنقول:

وكذلك السمع، والبصر، وغيرها، والأرض نفسها تتكلم، والنار تتكلم، وكل شيء يتكلم؛ فهو على يُنطِق كل شيء إذا شاء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ (۲/۱) برقم (۱)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنية"، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (۳/ ١٥١٥) برقم (۱۹۰۷)، من حديث عمر بن الخطاب ﷺ.

ومن الأمور المشهورة أن الرسول ﷺ كان يخطب على جذع نخلة في مسجده؛ لأنه \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ لما أخذ الأرض التي قال للأنصار: «يَا بَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي». فَقَالُوا: لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ. فَأَمَرَ بِقُبُورِ المُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخُلِ فَقُطِعَ (')، فَجُعِلت جذوع النَّخل أعمدة.

وكان يستند إلى جذع من هذه الجذوع يخطب، ثم قال بعد ذلك لامرأة من الأنصار عندها غلامٌ نجَّار: «مُرِي غُلَامَكِ النَّجَارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا، أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ»(٢).

قال جابر بن عبد اللهِ صَلَّى : «كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ المِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ العِشَارِ، حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُ عَلِيْهُ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ!»(٣).

سمع كل من في المسجد للجذع حنينًا كحنين الناقة إذا فقدت ولدها! فنزل عليه من المنبر الذي كان عليه والتزمه؛ فهدأ، فقال عليه: «لَوْ - تَرَكَتُهُ -، لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ!» (٤). فهل للجذع لسان، ولهاة، وحنجرة؟!

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة: ٣٠/٣ برقم (١٨٦٨)، ومسلم في صحيحه، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي ﷺ: ٢٧٣/١ برقم (٥٢٤) من حديث أنس بن مالك ﷺ:

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب البيوع، باب النجار (٣/ ٦١) برقم (٢٠٩٤)، ومسلم في صحيحه، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة (١/ ٣٨٦)، برقم (٥٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر (٢/٩) برقم (٩١٨) من حديث جابر بن عبد الله في .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٢٧/٤) برقم (٢٤٠٠)، وابن ماجه في «سننه» (١/ ٤٥٤) برقم (١٤١٥) من حديث أنس بن مالك ﷺ.



وكانوا يسمعون تسبيح الطعام وهم يأكلونه (۱)! وتسبيح الحصى؛ يقول: سبحان الله (۲)!

ويقول ﷺ: «إِنِّي لأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ، إِنِّي لأَعْرِفُهُ الْآنَ»(٣). فهل للحجر لسان؟!

ولكن هؤلاء تركوا النظر إلى مثل هذه الأشياء، وقالوا: هذه كلها أخبار آحاد!

وهذا ضلال؛ فالشرع كله أخبار آحاد، \_ إلا القرآن؛ فإنه متواتر \_ وقليلًا من الأخبار المتواترة.

أما تقسيم الشرع إلى أصول وفروع، فهذا من البِدَع، ولم يقسم المسلمون الشرع بين أصل وفرع؛ فيجب قبول الشرع كله الذي جاء به الرسول على ولا يجوز أن نقول: يمكن أن نقبل أخبار الآحاد في الفروع، أما الأصول فلا نقبل فيها أخبار الآحاد.

وأول من قال بهذا التقسيم هم المعتزلة الضُّلَال، أما أهل السُّنَة فهم بُرآء من هذا.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (٤/ ١٩٤) برقم (٣٥٧٩) من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في مسنده (٤٣١/٩) برقم (٤٠٤٠)، والطبراني في المعجم الأوسط (٢/ ١٤) برقم (١٢٤٤)، والبيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٦٤) من حديث أبي ذر الغفاري ﷺ.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٥/ ١٧٩): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف.

وقال في موضع آخر (٨/ ٢٩٩): رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات، وفي بعضهم ضعف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي على وتسليم الحَجَر عليه قبل النبوة (٤/ ١٧٨٢) برقم (٢٢٧٧) من حديث جابر بن سَمْرة في .

وقوله: «فكان الذي بلغهم - بِأمر اللهِ تعالى - كَلامَه رَجَّك، وفيه قال عَلِيْ: «أَتَمْنَعُونِي أَنْ أُبَلِغَ كَلامَ رَبِّي»

يبدو أنه روى هذا بالمعنى، لما كان ﷺ في أيام الحج يمشي على قبائل العرب.

عن جابر بن عبد الله و الله على قال: كانَ النَّبِيُ عَلَيْ قَدْ يَعْرِضُ نَفْسَهُ بِالْمَوْقِفِ، فَقَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ؟ - حتى أَبَلِّغ كَلامَ رَبِّي - فَإِنَّ قُرْمِهُا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلامَ رَبِّي (١). فهذا مشهور في سيرته صلوات الله وسلامه عليه، وكان عمه أبو لهب يَتْبَعُه ويقول: لا تصدُقوه؛ فإنه كاذب! وقد أخبر الله على أنه وسيصلى نارًا ذَاتَ لَمَبِ [المسد: ٣]؛ ولهذا سُمِّي أبا لهب.

وقوله: «وهو الذي تَحفظه الصُّدورُ، وتَتْلُوهُ الألسِنةُ، ويُكتبُ في المصَاحِفِ».

أي: أن القرآن مهما تُصُرِّف فيه؛ في الحفظ والكتابة والتلاوة، وأنه هو كلام الله، حروفه ومعانيه، ليست الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف؛ فحروفه ومعانيه هو كلامه الله، وهو لا يختلف إذا كُتب أو حُفظ أو تُلِي.

يعني: هذه التصرفات لا تُخرجه عن كونه كلام الله تعالى، فالحافظ الذي يحفظه؛ حفظ كلام الله، والقارئ؛ قرأه، والمسموع من القارئ هو كلام الله، ولكن الصوت؛ صوت القارئ، وكذا إذا كُتب فهو كلام الله.

ومن المعلوم أن الكلام له وجود في المصحف، ليس كوجود الطعام في الإناء؛ فهذا له وجود، وهذا له وجود.

فالكلام يُكتَب حتى يُنطَق بحروفه، وهذه مسألة أخرى، وقد ضَلَّ فيها من ضَلَّ، حتى قالوا: حلَّ القرآنُ في المصحف!

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.



وهذا كلام باطل؛ فحروف القرآن مكتوبة في المصحف، لا أن القرآن حلَّ في المصحف؛ فهو كلام الله في ولهذا قال: "وهو الذي تحفظه الصُّدورُ، وتَتْلُوهُ الألسِنةُ، ويُكتبُ في المصاحِف، كيفما تَصَّرَفَ بِقِرَاءةِ قَارِئٍ، ولَفْظِ لَافِظٍ، وحِفْظِ حَافِظٍ، وحيثُ تُلِيَ، وفي أيِّ مَوضِع بِقِرَاءةِ قَارِئٍ، ولَفْظِ لَافِظٍ، وحِفْظِ حَافِظٍ، وحيثُ تُلِيَ، وفي أيِّ مَوضِع تُوئِ، وكُتِبَ في مَصَاحِفِ أهلِ الإسلام، وألواح صِبْبَانهم، وغيرها، كُلَّهُ وَكِنَبَ في مَصَاحِفِ أهلِ الإسلام، وألواح صِبْبَانهم، وغيرها، كُلَّهُ كَلامُ اللهِ فَيْ في مَحلُوقٍ اللهِ أي: إنْ كُتِب أو حُفِظ أو تُلِي، فهو كلام الله في لفظه ومعناه.

وكل هذه الأمور واضحة، والحمد لله.

بعض الناس يقولون الآن: لا حاجة إلى الكلام في هذه المسألة، ولكن لما كانت الكتب مملوءة بهذا الشيء، فقد يحتاج الإنسان إلى هذا، وقد يُثار عنده شُبَه في ذلك، فيكون على بيِّنة.

ويجب أن يكون الاستدلال بكلام الله لا بكلام ابن خُزَيمة، ولا بكلام ابن مهدي، ولا بكلام الطبري، ولا بكلام الإمام أحمد؛ وإنما هؤلاء يقولون بما قاله الله وقاله رسوله ﷺ؛ فيقتدى بما بَيَنوه وقالوا به.

وقوله: «فمن قال: إنَّ القرآنَ مَخلُوق، فهو كافرٌ بالله العظيم».

هذا بالنسبة للكلام، أما بالنسبة لِلَفظ: "ولفظي مخلوق أو غير مخلوق» فهذه مسألة أخرى، فهل يجوز أن يقول إنسان: لفظي بالقرآن غير مخلوق، أو لفظى به مخلوق؟

هذا لا يجوز؛ لأن هذا فيه إجمالٌ وفيه اشتباهٌ؛ لأنك إذا قلت: «لفظي»، ف «لفظ» هذا مصدر، فيحتمل أن يراد به الملفوظ المتلو المقروء، ويحتمل أن يراد به التلفُّظ الذي هو حركة اللسان، والصوت الخارج من الحنجرة؛ فحركة اللسان والصوت وحركة الشفتين مخلوق، ولكن المتلفَّ المقروء ليس مخلوفًا، وإنما هو كلام الله.

فإذا سمعتَ القارئ قُلتَ: الصوت صوت القارئ، وصوته مخلوق، أما الكلام فهو كلام البارئ فل غير مخلوق، فهو صفته؛ فالكلام صفة المتكلّم.

فلما كان فيه هذا الاشتباه، منع الأئمة من التلفظ به أو القول به؛ لأن الكلام إذا كان يشتمل على الحق والباطل، فإنه لا يجوز أن يُطلَق هكذا، بل يجب أن يُفسَّر ويُبيَّن؛ حتى لا يلتبسَ الحقُّ بالباطل.

ومثل ذلك كثير في كلامهم؛ فإذا قالوا: إن الله الله الله يس بجسم، وليس بجوهر، وليس بعرض، وليس بكذا، فهل نقرهم ونقول: نعم؟ أم نتوقف ونقول: ماذا تريدون بالجسم؟

هل تريدون الجسم الذي يقوم بنفسه ويَشغَل مكانًا؟ أم تريدون بالجسم البدنَ المكوَّن من اللحم والدم والعظم؟

فإن كنتم تريدون بالجسم المركَّبَ، فهذا باطل؛ فالله لله لل يكون كذلك.

وإذا كنتم تريدون الجسمَ الذي يقوم بنفسه ويشغل مكانًا، فإننا لا نُقِرُّكم على هذا.

بل نقول: إن اللفظ باطل ومردود، والمعنى يجب أن يبقى لله الله الله الله الله عنه المعنى المعنى بالألفاظ الشرعية لا بالألفاظ البدعية.

هذا هو الطريق معهم، يقال لهم: هكذا وهكذا.

فإذا قالوا: إن السمع والبصر عَرَض.

نقول: ماذا تريد بالعَرَض؟

هل تريد بالعرض الذي يَعرِض ويزول وينتهي؟ أم أنه هو الذي لا بد أن يقوم بمن يُضاف إليه، فيكون صفة لذلك؟ فإن كنت تريد هذا فنقول: نعم، ولكن لا يجوز أن نقول: إنه عَرَض، يجب أن نقول: إنه سَمعٌ وبصرٌ وصفة، فيؤخذ المعنى الصحيح ويُرَد اللفظ الباطل.



وهكذا يقال لكل مبتدع في هذه الأشياء.

وهذا هو السبب في قولهم: «من قال: لَفظِي بِالقُرآن مَحْلُوقٌ، فهو جهميٌّ، ومن قالَ: غيرُ مخلوق، فهو مُبْتَدِعٌ». وقد أشكل هذا على بعض العلماء حتى قال ابن قُتَيبة كَلَّلَهُ في كتابه «اللفظ»: ما أظن هذا يَثبُت عن الإمام أحمد (١٠)!

لأنه لم يفهم مراد الإمام أحمد تَخَلَّنهُ.

وقد ابتُلي البخاري كَلْلله في هذه المسألة ورُمي ظُلمًا بأنه يقول: إن لفظي بالقرآن مخلوق! ما كان يقول ذلك كَلْلله، ولكِنْ حُسِد!

وقد قيل له هذا القول من أحد الأئمة الكبار الذين كانوا من مشايخه، فألّف كتابه الذي سماه «خَلْق أفعال العباد»، قال: إنهم لم يفهموا كلام الإمام لدقّبة وخفائه عليهم، قالوا: كذا وكذا إلى آخره.

والمقصود: أن الكلام إذا جاء مُجملًا فلا يجوز قَبولُه ولا رَدُه، وإنما نتوقف فيه؛ فإن كان الإنسان يعرف المعنى، فَصَلَ فيه ورَدَّ الباطل وقبِل الحَقَّ، وإن كان لا يعرف، يقول: أنا لا أعرفه، ولا أقِرُّه، ولا أنكِرُه حتى يتبيَّن لى.

حتى يسلم من أن يُنكِرَ حقًّا أو يُصَدِّقَ باطلًا.

قال الإمام ابن جرير كَلْقُهُ في هذه المسألة: ليس لنا فيها سلف نأخذ عنه إلا الإمام أحمد كَلْقَهُ، وفي كلامه الشفاء والهدى، وهو إمام متبَع؛ لأن الله على ثبّته على الحق وجعله حُجّة على أهل الباطل.

هذه خلاصة هذا الفصل؛ لأنه واضح لا إشكال فيه، والحمد لله.

<sup>(</sup>١) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة (ص: ٦٠).

## -- A CASSON IN-

﴿ [قال عَلَيْهُ]: «ويعتقدُ أصحابُ الحديثِ وَيَشْهَدُون: أَنَ اللّه سبحانه فوقَ سبع سموات، على عرشِهِ مُستو، كما نطق به كِتَابه في قوله وَ الله في فوقَ سبع سموات، على عرشِهِ مُستو، كما نطق به كِتَابه في قوله وَ الله سورة الأعراف: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَةِ أَيَامِ مُمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى الْمَرْشِ فِي سِنَةِ أَيَامِ مُمَ السَّوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ بُدَيِّرُ الْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعِ اللّهِ عَلَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَةِ أَيَامِ مُمَ السَّوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ بُدَيِّرُ الْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعِ اللّهِ مِنْ بَعْدِ إِذَيْهِ عَلَى الْمَرْشِ وَوَله في سورة الرَّعد: ﴿ اللّهُ اللّهِ السَّمَوٰنِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَةِ أَيَامِ مُمَ السَّوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ ﴾ [الرعد: ٢]، وقوله في سورة الفرقان: ٥٩]، وقوله في سورة الفرقان: ٩٥]، وقوله في سورة المعديد: ﴿ مُو اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَى الْمَرْشِ السَوّىٰ عَلَى الْمَرْشِ ﴾ [السجدة: ٤]، وقوله في سورة طه: ﴿ الرَّمَنُ فِي سِنّةِ أَيَامٍ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ اللهَ الْمَرْشِ اللهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وقوله: ﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكِلِمُ ٱلطَّيِبُ ﴾ [فاطر: ١٠]، وقوله: ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ فِي السَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ [السبجدة: ٥]، وقوله: ﴿ اَلْمَنْمُ مَن فِي السَّمَآءِ أَن يَغْيِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا مِن تَمُورُ ﴾ [الملك: ١٦].

وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ﴿ وَقَالَ فِزَعَونُ يَنهُ مَن أَبْ لِلهِ مَرْمًا لَعَلِيّ أَبَلُغُ الْأَسْبَبَ ﴿ اللّهِ السّمَوَتِ فَأَطّلِعَ إِلَى إِلَهِ اللّهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنّهُ كَذِبًا ﴾ [غافر: ٣٦ - ٣٧]، وإنما قال ذلك؛ لأنه سمع موسى عَلِيه يذكر أنَّ ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله: ﴿ وَإِنِي لَأَظُنّهُ صَادِبًا ﴾ يعني في قوله: إنَّ في السماء إلهًا.

وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السَّلف رحمهم الله لم يختلفوا في أنَّ الله تعالى على عرشه، وعرشه فوق سمواته.

يُثبتُونَ من ذلكَ ما أَثْبَتَهُ الله تعالى، ويُؤمنونَ بِه، ويُصدِّقُون



الرَّب عَلَى في خَبَرِه، ويُطلِقُونَ ما أطلَقَهُ عَلَى استِوائه على عَرْشِهِ، ويُمِرُّونهُ على عَرْشِهِ، ويُمِرُونهُ على ظَاهِره، وَيَكِلُونَ عِلْمَهُ إلى اللهِ، ويقولون: ﴿ اَمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِنا لَهُ وَمَا يَذَكُرُ إِلَا أُولُوا ٱلْأَلْبَ ﴾ [آل عمران: ٧].

كما أخبرَ اللّهُ تعالى عن الرّاسِخِين في العِلْمِ أنَّهم يقولون ذلك، ورَضِيَه مِنهُم؛ فأثنَى عليهم بِه.

أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المُزَكِّي، قال: حدَّثني محمد بن داود بن سليمان الزَّاهد، قال: أخبرني علي بن محمد بن عُبيدٍ أبو الحسن الحافظ ـ من أصله العتيق ـ قال: حدثنا أبو يحيى بن كيسبة الوزَاق، قال: حدثنا محمد بن الأشرس الوزَاق أبو كنانة، قال: حدثنا أبو المُغيرة الحنفيُّ، قال: حدثنا قُرَّة بن خالدٍ، عن الحسن، عن أبيه، عن أُمِّ سَلَمَة في قوله تعالى: ﴿الرَّحَنُ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ الله الله عَنْ أُمٌ سَلَمَة في قوله والكَيْفُ غَيْرُ مَجْهولٍ، والكَيْفُ غَيْرُ مَخْهولٍ، والكَيْفُ عَيْرُ مَخْهولٍ، والإقْرَارُ بِهِ إيمَانٌ، والجُحُودُ بِهِ كُفْرٌ» (١).

وحدَّثنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المُّزَكِّي بن المُّزَكِّي، قال: حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشَّافعيُّ، قال: حدثنا شاذان، قال: حدثنا ابن مخلد بن يزيد القُهُستَانِيُّ، قال: حدثنا جعفر بن ميمُونٍ، قال: سُئِلَ مالك بن أنسٍ عن قوله: ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿الله: ٥] كيف استوى؟ قال: «الاستَوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، والكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، والإيمَانُ بِه واجِبٌ، والسُّؤالُ عَنهُ بِدعَةٌ، ومَا أراك إلا ضَالًا»، وأمَرَ بِه أَنْ يُخْرَجَ مِنْ مَجْلِسِه.

أخبرنا أبو محمد المخلدي العَدَّلُ، قال: حدثنا أبو بكرٍ عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفرَاييني، قال: حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن،

<sup>(</sup>١) الإبانة الكبرى لابن بطة (٧/ ١٦٣)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣/ ٤٤١).

قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرَّملِي، عن جعفر بن عبد الله، قال: جاء رجلٌ إلى مالك بن أنس لرَّمنِي \_ يعنِي \_ يسأله عن قوله: ﴿الرَّمْنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ۖ [طه: ٥] كيف استوى الله قال: فما رأيتُهُ وَجَدَ من شيء كَوَجَدِهِ من مَقَالَتِهِ، وَعَلَاهُ الرُّحَضَاءُ، وأَطَرَقَ القَومُ، فجعلوا ينتظرون الأمرَ بِهِ فِيهِ، ثُمَّ سُرِّي عن مالكٍ فقال: «الكَيْفَ غَيْرُ مَعْلُوم، والاستتواءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، والإيمَانُ بِهِ واجبٌ، والسُّؤالُ عنهُ بِدعَة، وإنِّي لأَخافُ أنْ تكُون ضالًا». ثُمَّ أمرَ بِهِ فأُخْرِج.

وأخبرنا به جدِّي أبو حامد أحمد بن إسماعيل، عن جدِّ والدي الشَّهيد، وأبو عبد الله محمد بن عَدِي بن حَمْدَوَيْهِ الصَّابُونِي، قال: حدثنا محمد بن أبي عونٍ النَّسَوِيُّ، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا مهدي بن جعفر الرَّملِي، قال: حدثنا جعفر بن عبد الله، قال: جاء رجلُّ إلى مالك بن أنس، فقال: يا أبا عبد الله: ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَى ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَى ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

وسُّتُل أبو على الحسين بن الفضل البَجَلِي عن الاستتِوَاءِ، وقِيلَ لهُ: كَيْفَ استوى على عَرْشِهِ؟ فقال: «إنَّا لا نعرِفُ من أنباءِ الغَيْبِ إلا مِقْدَارَ ما كُشِفَ لنَا، وقد أعلَمَنَا جَلَّ ذِكرُهُ أَنَّهُ اسْتَوى على عَرْشِهِ، ولم يُخْبِرنَا كَيْفَ اسْتَوَى»(٢).

أخبرَنَا أبو عبد اللهِ الحافظ، قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن داود الزَّاهد، قال: أنبأنا محمد بن عبد الرَّحمن السَّامِيُّ، قال: حدَّثني

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣/ ٤٤١)، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٢/ ٣٠٦)، الأسماء والصفات للبيهقي (٣٠٦/٢).

<sup>(</sup>٢) العين والأثر في عقائد أهل الأثر (ص: ٦٠).

عبد الله بن شبُّويَه المروزي، قال: سَمِعتُ علي بن الحسن بن شَقِيقٍ يقولُ: سمعتُ عبد الله بن المبارك كَلْشُ يقولُ: «نَعْرِفُ ربَّنا فوقَ سبعِ سمواتٍ، على العرشِ اسْتَوَى، بائنًا مِن خَلْقِه، ولا نقول كما قالتِ الجَهْمِيَّة: إنَّه هَاهُنَا»، وأشَارَ إلى الأرْضِ (١).

وَسَمِغْتُ الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتابه «التاريخ» الذي جَمَعهُ لأهلِ نيسابُور، وفي كتابه «معرفة الحديث»؛ اللَّذين جَمَعَهُما، ولم يُسْبَق إلى مِثْلِهِمَا، يقولُ: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقولُ: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خُزيمة يقولُ: مَنْ لم يَقُلَ بِربّه، بِأَنَّ الله وَلِي على عَرْشِهِ قَد اسْتَوَى فوق سبع سَمَوَاتِه؛ فهو كَافِرٌ بِربّه، حَلالُ الدَّم، يُسْتَتَابُ، فإنْ تَابَ وإلا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ، وأُلقِي على بعضِ المزابِل؛ حتَّى لا يتأذَى المسلمون ولا المعاهدون بِنَتنِ رائِحة جِيفَتِه، وكانَ ماله فَيْتًا، لا يَرِثُه أحدٌ من المسلمين؛ إذ المُسْلِمُ لا يَرِثُ الكَافِرَ، ولا الكَافِرُ المُسْلِمُ الكَافِر، ولا الكَافِرُ المُسْلِمُ".

وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشَّافعي وَهُمُ احتجَّ في كتابه «المبسوط» في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفَّارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها<sup>(٣)</sup> بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يُعتِق الجارية السوداء لكفَّارة، وسأل رسول الله عَلَيْ عن إعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله عَلَيْ فقال عَلَيْ لها: «من أنا؟» فأشارت إليه وإلى

<sup>(</sup>١) الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص: ٩٥).

<sup>(</sup>٢) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: ٨٤).

وحديث «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم: ١٥٦/٨ برقم (١٦١٤)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الفرائض: ٣/١٢٣٣ برقم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد ﷺ.

<sup>(</sup>٣) الأم للشافعي (٦٩٨/٥).

السماء، يعني: أنك رسول الله الذي في السماء، فقال رَبِيَّةِ: «أَعْتِفُهَا؛ فَإِنَّهُا مُؤْمِنَةٌ»(١)

فَحَكَمَ رسول الله ﷺ بإسلامها وإيمانها لما أقرَّت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العُلُّو والفوقية.

وإنما احتج الشّافعي كَنْ على المخالفين في قولهم بجواز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر؛ لاعتقاده أنَّ الله سبحانه فوق خلقه، وفوق سبع سمواته على عرشه، كما هو معتَقَد المسلمين من أهل السُّنَة والجماعة؛ سَلَفِهم وخَلَفِهم؛ إذ كان كَلْهُ لا يروي خبرًا صحيحًا ثم لا يقول به.

وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله كَلْنَهُ، قال: أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه، قال: حدَّثنا إبراهيم بن محمود، قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشَّافعي كَلَنهُ يقول: «إذا رأيتمونِي أقولُ قولًا وقد صحَّ عن النَّبِي كَلِيْ خلافه، فاعلموا أن عقلِي قد ذَهبا، (٢).

قال الحاكم كَالله: سمعت أبا الوليد غيرَ مرَّةٍ يقول: حُدَّثَتُ عن الزعفراني أنَّ الشَّافعي كَاللهُ روى يومًا حديثًا، فقال السائل: يا أبا عبد الله تقولُ به؟ قال: «تراني في بَيْعَة أو كنِيسة؟! ترى عليَّ زيَّ الكفَّار؟! هو ذا تراني في مسجد المسلمين، عليَّ زيُّ المسلمين، مُستقبِلَ قبلتِهم، أروي حديثًا عن النَّبِيِّ يَهِ لا أقولُ به!»(٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته (۱/ ۳۸۱) برقم (۵۳۷) من حديث معاوية بن الحكم السلمي رفيجية.

<sup>(</sup>٢) آداب الشافعي ومناقبه (ص: ٥٠).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (١٠٦/٩).



قال المؤلف رَخَلَفَ والفرقُ بين أهل السُّنَة وبين أهل البدع أنَّهم إذا سمعوا خبرًا في صفات الرب ردُّوه أصلًا، ولم يقبلوه أو يُسَلِّموا للظاهر، ثم تأوّلوه بتأويلٍ يقصدون به رفعَ الخبر من أصله، وإبطال عقولهم وآرائهم فيه. ويعلمون حقًا يقينًا أنَّ ما قاله رسول الله عَلَيْ فعلى ما قاله؛ إذ هو كان أعرفَ بالرب عَلَيْ من غيره، ولم يقل فيه إلا حقًا وصِدقًا ووحيًا؛ قال الله عَلَيْ: ﴿وَمَا يَظِئُ عَنِ الْهُوَنَ آلَ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ وَلَا أَعَرِفَ اللهُ عَنِي الْهُوَنَ آلَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ وَالنجم: ٣ ـ ٤].

قال الزُّهري \_ إمام الأئمة \_ وغيره من علماء الأمة رَجِين: «على الله البيان، وعلى الرسول البَلاغ، وعلينا التَّسلِيم»(١).

وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قَدِم على وهب بن منبئه يسأله عن صفات الله تعالى، فقال: «ويلك يا جعدًا بَعْضَ المسألة؛ إني لأظننك من الهالكين، يا جعد لو لم يُخْبِرنا الله في كتابه أنَّ له يدًا وعينًا ووجهًا، لما قلتُ ذلك؛ فاتقِ الله». ثم لم يلبث جعد أن قُتِل وصُلِب (٢).

وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته: «انصَرِفوا إلى منازلكم وضحُوا، بارك الله لكم في ضحاياكم، فإنّي مُضَحَّ اليومَ بالجعد بن درهم؛ فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلًا، ولم يكلِّم موسى تكليمًا، وأم يقول الجعدُ عُلُوًا كبيرًا». ونزل عن المنبر فذبحه بيده، وأمر بصَلِّبه (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٩/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٩/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) خلق أفعال العباد للبخاري (ص: ٢٩).

## — الشترح الشترح

إن مسألة العلو ثابتة في كتاب الله على، وفي أحاديث رسوله ﷺ، بل في فِطَر المسلمين، وفيما جاءت به الرسل، وأمرُها واضح ومشهور؛ أجمع عليها أتباع الرسل، وفَطر الله تعالى عليها خلقه، فإنكارها خروج عن ذلك كله، وأدلتها ظاهرة وكثيرة، ولذلك صار إنكارها كُفر بالله وكتبه ورسله، وأشتد إنكار السلف على من لم يؤمن بها، وكفروه، وتبرؤ منه، فالعلو دل عليه الشرع، والعقل، والإجماع من أهل الإيمان، وفطر الله تعالى عليه خلقه، والعجب أن كثيرًا من المسلمين يُنكرون العلو؛ كالأشاعرة الذين يقولون: إن الله في كل مكان، ويُنكِرون العلو زاعمين أن العلو يقتضي أن يكون في مكان، ومن كان في مكان يكون محاطًا محصورًا، ويعلِّلون بهذه العِلَل الفاسدة الباردة، والله ﷺ أكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وهو على كل شيء قدير؛ إذا شاء أن يستوي على ما يشاء استوى، والاستواء دليله شرعي، وهو من أدلة العلو، والله ﷺ غني بذاته ﷺ عن كل شيء، ولكنْ ربنا لله أخبرنا أنه خَلَق السموات والأرض، ثم استوى على العرش، وذكر سبع آيات في كتابه عن هذا الأمر؛ منها ست آيات مُطَّردة به ﴿ ثُرَّ ﴾ التي تدل على الترتيب والتعقيب، وواحدة لم يذكر فيها ذلك؛ في سورة طه، وهي قوله ﷺ: ﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْفَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥].

والباقي ذُكر في الاستواء على العرش بعد خلق السموات والأرض بلفظة ﴿ ثُمْ ﴾ : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذَيْدِ ﴾ [يونس: ٣].

يعود إلى السموات؛ لأنها ليس لها عَمَد، أي: أننا نرى السماء بلا عمد، وَثُرُ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾.

والعرش في اللغة: هو سرير المَلِك الذي يجلس عليه، ولفظه يدل على الارتفاع.

قال الله على في قصة سليمان على عندما تفقّد جنوده وطيوره، ولم يجد السهدهد: ﴿ وَنَفَقَدَ اَلْطَيْرَ فَقَالَ مَالِى لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْعَابِينَ ﴿ اللهدهد: ﴿ وَنَفَقَدُ الطَيْرَ فَقَالَ مَالِى لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْعَابِينَ ﴿ اللهدهد: ﴿ وَنَفَقَدُ الطّيرِ فَقَالَ مَالِى لَا أَنْ يَنْ فِسُلُطُن مُبِينٍ ﴾ [المندل: ٢٠] أي: بحجة، ﴿ وَمَكَ فَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ [النمل: ٢٢]. فجاء بحجة، قال: ﴿ أَحَطتُ إِنَا لَهُ يُعِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَمٍ بِنَبَلٍ بَقِينٍ ﴿ آلِهُ اللهُ وَجَدتُ امْرَأَةً نَمْلِكُهُمْ وَأُوبِيَتَ مِن كُلِ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ [النمل: ٢٢ ـ ٣٣] أي: تجلس عليه.

فهذا هو العرش في اللغة، وسُمِّي عرش ربنا عرشًا؛ لأنه أعلى المخلوقات وفوقها كلها، وليس فوق العرش إلا رب العالمين تعالى وتقدس، فهو مستو عليه.

وقد عبَّر السلف عن الاستواء في اللغة العربية بأربع تعبيرات، كلها مترادفة:

**أُولًا**: العلو.

**ثانيًا**: الاستقرار.

**ئالئًا**: الارتفاع.

رابعًا: الصعود.

وقد رُويت جميعها بالأسانيد عن السلف، ومعناها واحد، ويبينون بها معنى لفظة الاستواء، مع أنها واضحة لا إشكال فيها.

أما تفسير الاستواء بالاستيلاء، فهو تفسير باطل لغةً ومعنّى.

وقد سُئل ابن الأعرابي: هل تأتي استوى بمعنى استولى؟

قال: هذا لا يوجد في لغة العرب(١).

ليس له معنَّى أو وجودٌ، وإنما هو مبتدَع.

يقول ابن القيم كَثْلَتُهُ (٢): إن الاستيلاء كلفظة اليهود التي قيل لهم قولوا: حِطَّةٌ. فقالوا: حَبَّةُ حِنْطةٍ! فبدَّلوا اللفظ بلفظٍ من عندهم: ﴿وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكُا وَقُولُواْ حِقَاةٌ ﴾ [البقرة: ٥٨]، فدخلوا وهم يزحفون على مقاعدهم ويقولون: حَبَّةُ جنطةِ!

فقد جُبلوا على المخالفات والعناد والكِبر؛ فقد أراد الله ﷺ منهم أن يدخلوا منحَنِين، فخالفوا في الفعل وفي القول.

وهؤلاء أيضًا خالفوا قول الله ﷺ قاصدين لذلك؛ فبدلوا هذا التبديل.

ولكن هذا تبديل من اختيارهم، وليس تبديلًا لكلام الله على ا فكلام الله ثابتٌ أنه الاستواء، والاستواء غير الاستيلاء، ولا يقال: استولى على كذا إلا إذا كان مُغالبًا عليه. يقال: استولى على البلد؛ لأنه كان بيد غيره أولًا. والله ﷺ لا يغالِبُه أحد، تعالى الله وتقدُّس.

فهذا أمر واضح، وهو يدل على علو الله، بل هو صريح في ذلك.

وعلُوُّه ﷺ أمر فطري، فَطَر الله عليه عباده؛ فكل داع يدعو يمد يديه إلى السماء يسأل ربه من فوق، ولا يلتفت يمينًا ولا شمَّالًا ولا إلى أسفل يبحث عن ربه تعالى وتقدس، إلا إذا كانت فِطْرته مُغَيَّرة ومُبَدَّلة؛ لأن الفِطَر يغَيِّرها المرَبِّي والمعَلُّم.

أمِرَ اليهودُ بأن يقولوا حطَّةً فأبوا وقالوا حنطةٌ لهوان وكذلك الجهميُّ قيل له استوى قال استوى استولى وذا من جَهْلِه عِشرون وجهًا تُبطِلُ التأويلَ باسـ

فأبى وزاد الحرف للنُقصان لغة وعقلًا ما هما سيّان تولى فلا تخرُجْ عن القرآنِ

<sup>(</sup>١) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (٢/ ٦٢٠).

قال ابن القيم في «القصيدة النونية» (ص١٢١): **(Y)** 



قوله: «الاسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، والكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، والإيمَانُ بِه واجِبٌ، والسُّؤالُ عَنهُ بِدعَةٌ..».

رُوِي هذا عن الإمام مالك، وأمِّ سلمة، وقد رُوِي أيضًا عن شيخ الإمام مالك - ربيعة - أنه قال: «الاسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ، وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ، وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ»(١).

وقد ذكر الإمام مالك ما ذكره شيخه، وقد رُوِي هذا مرفوعًا، وهو لا يشبُت، وروايته عن أم سلمة ضعيفة، ولكن المعنى ثابتٌ وصحيح ومعلوم.

وقوله: «مَعْلُومٌ».

هل هو معلوم معناه أم معلوم لفظُه؟

معلوم ورودُه، كما يقوله الجهمي، يقول: معلوم في الكتاب. ليس هذا هو المرادَ، معلوم معناه أنه العُلُوُّ والارتفاع، هذا هو المقصود.

وقوله: «وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ».

الكيف مجهول للخلق، والكيف هو كيفية الاستواء؛ على أي حالة استوى؟ وهذا مجهول؛ لأننا لا نحتاج إليه، ولأنه لا يمكن معرفته إلا بالمشاهدة، وهي ممتنعة؛ إذ لا يحيط أحد بالله على، وكذلك القياس لو أمكن؛ فالله ليس كمثله شيء حتى يقاس عليه، تعالى الله وتقدس.

إذَنْ نقول: إنه معلوم المعنى، وهو الارتفاع، والعلو، والاستقرار على الشيء، والصعود إليه.

فهو معلوم في اللغة، وهذا هو مقصود الإمام مالك وغيره من السلف. أما الكيف فمجهول، ولا يجوز السؤال عنه.

<sup>(</sup>١) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص٤١).

وقوله: «السُّؤالُ عَنهُ بِدعَةٌ».

والبدعة ضلالة؛ فيجب أن تُردً، فهي يراد بها التعمية، أو الاستشكال، أو التلبيس على الناس، أو غير ذلك.

فهذا هو مقصود الأئمة في ذلك، ومقصودهم بهذا اتباع كتاب الله هُمُّ، دون أن ينظروا إلى أقوال هؤلاء الضُّلَّال.

وقوله: «وَعَلَاهُ الرُّحَضَاءُ».

الرُّحَضَاء: هو العَرق، أي: صار يتصبَّبُ عَرَقًا.

وهذا يدل على خوف الإمام مالك تَعَلَّفُهُ، وأن هذا الرجل جاء ببدعة منكرة؛ لأن الاستواء واضح، والسؤال عنه يدل على وجود مرض في قلب السائل، أو أن له غرضًا خبيثًا؛ ولهذا قال: «ومَا أراك إلا ضَالًا»، وأمَرَ بِه أَنْ يُخْرَجَ مِنْ مَجْلِسِه». وهذا فيه إنكار البدع، والغلظة على أصحابها، وعدم مجالستهم، وعدم إقرارهم على الشيء، فهو لم يجادله أو يخاصمه؛ لأن المجادلة في مثل هذه الأمور الواضحة لا تجوز أصلًا، وقد تكون سببًا لنشر الباطل.

وقول الإمام ابن المبارك كَالله: «نَعْرِفُ ربَّنا فوقَ سبعِ سمواتٍ، على العرشِ اسْتَوَى، بائنًا مِن خَلْقِه، ولا نقول كما قَالتِ الجَهْمِيَّة: إنَّه هَاهُنَا».

قوله: «ولا نقول كما قَالَتِ الجَهْمِيَّة: إنَّه هَاهُنَا» أي: إنه ﷺ في كل مكان تعالى وتنزَّه.

وقوله: «مَنْ لَمْ يَقُلْ بِأَنَّ اللهَ ﴿ عَلَى عَرْشِهِ قَد اسْتَوَى » أي: أنه قد استوى حَسَب ما أخبرنا ربنا الله في ذلك.

وسيأتي أن الاستواء لا يخالف المعيَّة؛ فهو على العرش، وهو مع خَلْقِه.

وليس معنى المعية العلم فقط؛ فالمعَّية هي الاطلاع، والسمع، والإحاطة، وأنهم في قبضته، وعِلْمُه محيط بكل شيء تعالى وتقدس.

ولكن السلف عبَّروا بالعلم فقط؛ لئلا يُتوهَّم أنه مختلط في خلقه تعالى الله وتقدس، قالوا: معهم بعلمه وسمعه وإحاطته.

وقوله: «بائنًا مِن خَلْقِه».

جاءت هذه الكلمة عن عدد من السلف، ومعنى البينونة أنه ليس مختلطًا في خلقه تعالى وتقدس؛ فهو فوق عرشه، ولا يخفى عليه شيء مما يقوله العباد أو يعملونه، وكلهم في قبضته وإحاطته.

ولما بلغ الإمامَ أحمد تَخَلَّلُهُ قُولُ ابن المبارك تَخَلَّلُهُ، قال: وهو كذلك عندنا.

وهذا أُخِذ منه أيضًا ما ذكره الدارمي في رده على الجهمية أن الله ﷺ يقول: إنه ليس له حدٍّ، ولكِنْ حَدٌّ لا يعلمه إلا هو.

ومعنى «ليس له حدٍّ» هو معنى «بائن مِن خَلْقِه». وجاء عن بعض السلف أنه ليس له حَدٍّ، فإذا قال: ليس له حَدٍّ.

أي: ليس له حَدُّ يعلمه الخلق؛ لأنه الله الله الله الله الله تعالى وتقدس.

وقوله: «يُسْتَتَابُ، فإنْ تَابَ وإلا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ، وأُلقِي على بعضِ المزابِلِ؛ حتَّى لا يتأذَّى المسلمون ولا المعاهدون بِنَتنِ رائِحَةِ جِيفَتِهِ».

المراد بذلك بيان التغليظ في هذا الأمر، والحكم عليه بالكفر والرِّدَّة؛ لأن الذي يُقتَل هو المرتَدُّ، كما قال الرسول ﷺ: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»(١).

وقوله ﷺ: "لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِّي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» (١٠).

وقوله: «وكانَ مالُه فَيْئًا».

الفّيء: هو الرجوع.

والمقصود أن يكون ماله في بيت المال، ولا يأخذه ورثته؛ لأن الأموال محرَّمة على الكفار، ولا تحل لهم بكُفرِهم؛ ولهذا إذا أخذها المسلمون، قيل: أنها فيء، والفيء تكون قد رجعت إلى مكانها، والله على جعل الرزق ليُتقوَّى به على عبادته، فإذا كان يتقوَّى به على معاصيه، فهو عاصٍ من جهتين:

من جهة أفعاله، ومن جهة أكْلِ رزق الله ﷺ

ليتقوَّى به على محاربة دينه ومحاربة عباده. وقد جاء في «الصحيحين»: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ»(٢). فلا توارُثَ بين أصحاب دينين مختلفين.

وقوله: «وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشَّافعي وَ اللهُ احتج في كتابه «المبسوط» في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الذّيات، باب قول الله تعالى: ﴿ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْمَابِّنِ وَالْمَرْوَعَ وَمَاصُّ اللَّهُ فَالْفَدِينَ وَالْمَرُوعَ وَمَاصُّ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ. فَهُو كَفَارَةً لَهُ وَمَن لَّمَ يَحَكُم بِمَا أَنزَلُ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ فَمَن تَصَدَّف بِهِ. فَهُو كَفَارَةً لَهُ وَمَن لَّمَ يَحَكُم بِمَا أَنزَلُ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ ومسلم في صحيحه، في كتاب القسامة والمائدة: ٤٥] (٩/٥) برقم والمديات، باب ما يباح به دم المسلم (٣/ ١٣٠٢) برقم والمحاربين والقصاص والمديات، باب ما يباح به دم المسلم (٣/ ١٣٠٢) برقم (١٦٧٦)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: ١٥٦/٨ برقم (٢٧٦٤)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الفرائض: ٣/ ١٢٣٣ برقم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد ﷺ.



ذُكر عن الشافعي في مسألة عتق الرقبة المؤمنة أنه لا يصح التكفير بالكافرة؛ لأن الله شرط ذلك في قوله ﷺ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢].

وحديث المرأة، الذي ذكرة: رواه مسلمٌ في صحيحه عن معاوية بن الحكم السُّلميِّ وَهُنِهُ، قال: "كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْم فَإِذَا الذِّئبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْم فَإِذَا الذِّئبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَّا يَأْسَفُونَ، لَكِنِي صَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَنِي قَامَ اللهُ عَلَيَّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: «الْمِنِي بِهَا». فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ اللهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ:

فاكتفى بكونها أثبتت ربها في السماء، وأنها آمنت بالرسول، ومعنى هذا أنه يُكتفى في عتق الرقبة بهذا الإيمان، ولكن هذا الإيمان ليس هو الإيمان الذي ذكره الله على فوله:

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ, زَادَتَهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَيْهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢].

فالإيمان في العتق غير الإيمان الذي يكون محقَّقًا، ويقتضي وَجَلَ القلب عند ذكر الله، وزيادةَ الإيمان عند ذكر آياته.

ومثل هذا الإيمان يكفي ظاهره في التوارث دون باطنه؛ ولهذا يتوارث المسلم مع المنافق؛ لأن المنافق لما أظهر الإسلام كان له هذا الحكم.

وهذا الحديث السابق يدل على علو الله ه ، وجواز الإشارة إلى الله.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

وكثير من أهل البدع يعيبون على أهل السُّنَة ذلك، يسمونهم الأينيَّة؛ لأنهم يسألون ويقولون: أين الله؟ فنقول: إمامنا رسول الله ﷺ في هذا، ولا عيب علينا في ذلك، والعيب على من ينكِر!

وعلى هذا تصلح الإشارة إلى الله ﷺ بأنه فوق، ويصلح أن نقول: أين الله؟ والجواب أن نقول: إنه في السماء.

والمقصود بالسماء العلوُّ، لا أن السماء المبنية تحويه أو تحيط به!! تعالى وتقدس، فهذا لا يكون؛ لأن الله لا يُحاط به ولا يحويه مكان، تعالى وتقدس.

وقوله: «إذا سمعوا خبرًا في صفات الرب ردُّوه أصلًا».

هؤلاء هم المعتزلة الذين أوجدوا لهم أصولًا استنتجوها بعقولهم بدلًا من أن يأخذوها من كتاب الله؛ ولهذا كَثُر الخلاف بينهم وكَثُر التفَرُّق؛ فيأتي كل واحد منهم بحُجَّة تبطل حجة الآخر فيفارقه! وهذا شأن أهل البدع كلهم، وليس المعتزلة فحَسْب.

وقوله: قال الله عَلى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَا وَحَى لَيُوكَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

يجب أن نهتدي بالوحي ونأخذ به، ولا ننظر إلى كلام أهل البدع.

قوله: «وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة..» قصة تضحية خالد بن عبد الله القسري كَلْنَهُ بالجعد بن درهم، فقد رواها البخاري كَلْنَهُ في كتاب «خَلْق أفعال العباد»(۱) ورواها كذلك في «التاريخ»(۲)، وغيرهما، وهي ثابتة.

وقد سمى العلماء خالد بن عبد الله القسري نَظْلَلُهُ قصَّابَ الزنادقة؛

<sup>(</sup>١) خلق أفعال العباد (ص: ٢٩).

<sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير (۱/ ٦٤) برقم (۱٤٣).

لأنه قتل عددًا منهم؛ ولهذا كان أهل الأدب الذين يريدون أمورًا باطلة يعيبونه ويرمونه بأشياء هو بريء منها، ويقولون: إن أمَّه نصرانية، وإنه بنى لها كنيسة.

وكل هذا كَذِب وإلباس؛ بسبب قتله هؤلاء المجرمين، فما أكثَرَ الباطِلَ الذي يُرمى به أهلُ الحق من قديم الزمان!



## -- i Carrier free --

﴿ [قال كَلَشَ]: «ويُتْبِتُ أصحابُ الحديثِ نُزُولَ الرَّبِ كَلَّ كلَّ ليلةٍ إلى السَّماءِ الدُّنيا، من غير تشبيهٍ له بِنُزُول المخلوقِينَ، ولا تمثيلٍ ولا تَكْييفٍ؛ بل يُتْبِتُون ما أَنْبتَهُ رسولُ الله يَظِيْخ، وَيَنْتُهونَ فيهِ إليه، ويُمِرُونَ الخَبَرَ الصَّحيح الوارد بذِكْرهِ على ظَاهِرهِ، ويَكِلُونَ عِلمَهُ إلى الله.

وكذلك يُثْبِتُونَ ما أنزلَهُ الله عَزَ اسْمُهُ في كتابِه؛ من ذِكرِ المَجِيء والإتيَانِ المذّكُورَينِ في قوله رَجَال: ﴿ مَلْ يَظُرُونَ إِلَاۤ أَن يَأْتِيهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْفَكَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٠]، وقوله عَزَ اسْمُهُ: ﴿ وَجَآةَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَا ﴾ [الفجر: ٢٢].

وقرأتُ في رسَالَةِ الشَّيخ أبي بكر الإسماعِيلي إلى أهل جيلان: أنَّ الله سبحانه يَنْزِلُ إلى السَّماء الدُّنيَا، على ما صحَّ به الخَبرُ عن الرَّسول عَلَيْ (١)، وقد قال الله وَ الله والله والله

أخبرنا أبو بكر بن زكريًا الشَّيبانِي، قال: سمعت أبا حامد بن الشَّرقِي يقولُ: سمعتُ حمدان السُّلمي وأبا داود الخفَّاف يقولان: سَمِعْنا إسحاق بن إبراهيم الحَنْظَلي يقولُ: قال لي الأميرُ عبد الله بن طاهر:

<sup>(</sup>١) اعتقاد أئمة الحديث (ص: ٦٢).

يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي تَرَوِيهِ عن رسول الله ﷺ «يَنْزِلُ رَبُنَا كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا». كَيْفَ يَنْزِلُ؟ قال: قلتُ: أعزَ الله الأمير، لا يقالُ لأمر الرَّبُ كَيْفَ؟ إنَّما يَنْزِلُ بلا كَيْفٍ(١).

حدَّثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل، حدثنا محبوب بن عبد الرَّحمن القاضِي، حدَّثني جدِّي أبو بكر بن محمد بن أحمد بن محبوبٍ، حدَّثنا أبو عبد الرحمن العتكي، محبوبٍ، حدَّثنا أمحمد بن سلام، سألتُ عبد الله بن المُبَارك عن نُزُولِ ليلَة النِّصفِ من شعبان، فقال عبد الله: يا ضَعِيفُ، ليَلَة النِّصف! يَنْزِل في كلِّ ليَلَة، فقال له الرَّجل: يا أبا عبد الرَّحمن، كيف يَنْزِلُ؟ أليس يخلو ذلك المكانُ منهُ؟ فقال عبد الله: يَنْزِلُ كَيْفَ يشَاء (٢).

وفي روايةٍ أُخرى لهذه الحكاية أنَّ عبد الله بن المبارك قال للرَّجُلِ: إذا جاءكَ الحديثُ عن رسولِ الله عَلَيْةُ، فاخضَعُ لَه.

سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا زكريًا يحيى بن محمد العَنْبَرِي يقولُ: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقولُ: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرّباطي يقولُ: حَضَرَتُ مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاقُ بن إبراهيم عبني ابنَ راهَوَيّه - فسُئِل عن حديثِ النُّزُول: أصحِيحٌ هو؟ قال: نعم، فقال له بعض قُوَّاد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتَزْعُمُ أنَّ الله تَعَالى يَنْزِل كلَّ ليلَةٍ؟ قال: نعم، قال: كيف يَنْزِلُ؟ فقال له إسحاقُ: أنْبِتُهُ فوق حتى أصِفَ لك النُّزُولَ، فقال الرَّجُلُ: أَنْبَتُه فوق، فقال إسحاقُ: قالَ الله وَجَاءَ رَبُّك وَالْمَلكُ صَفًا صَفًا ﴾ [الفجر: ٢٢]. فقال الأمير عبد الله: يا أبا

<sup>(</sup>١) الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص: ١١٢).

<sup>(</sup>٢) الحجة في بيان المحجة (١٢٨/٢).

يعقوب، هذا يومُ القيامة، فقال إسحاق: أعزَّ الله الأمير، ومن يَجِيءُ يومَ القيامة من يَمْنَعُهُ اليومَ؟ (١).

وخَبَرُ نُزُولِ الرَّبِ وَ لَكَ لَيلةٍ إلى السماء الدُّنيا: خبرٌ متَّفَقٌ على صِحَّتهِ، مُخرَّجٌ في الصَّحيحين من طريقِ مالكِ بن أنسٍ، عن الزُّهري، عن الأغرِّ وأبى سَلَمَة، عن أبى هريرة.

أخبرنا أبو علي زاهِرٌ بن أحمد، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصَّمد، حدثنا أبو مصعب، حدثنا مالكٌ (ح).

وحدَّثنا أبو بكر بن زكريًا، حدَّثنا أبو حاتم مكيُّ بن عبدان، حدَّثنا محمد بن يحيى قال: وفيما قرأتُ على ابن نافعٍ، وحدَّثني مُطَرِّفٌ عن مالكٍ (ح).

وحدَّثنا أبو بكر بن زكريًا، أنبأنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه، حدَّثنا يحيى بن محمد، حدَّثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأتُ على مالكٍ، عن ابن شهابِ الزُهري، عن أبي عبد الله الأغرِ وأبي سلمة، عن أبي هريرة وَ الله الله الله وَ الله والله وا

ولهذا الحديثِ طُرقٌ إلى أبي هريرةً.

رواهُ الأوزاعِي، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (ح).

<sup>(</sup>١) العلو للعلي الغفار (ص: ١٧٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل (۵۳/۲) برقم (۱۱٤٥)، ومسلم في صحيحه، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، والإجابة فيه (۱/ ۵۲۱) برقم (۷۵۸).



ورواهُ يزيد بن هارون وغيره من الأئمةِ، عن محمد بن عمرٍو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

ومالكٌ، عن الزُّهري، عن الأغرَجِ، عن أبي هريرة.

ومالكٌ، عن الزُّهري، عن سعيد بن المُسيِّب، عن أبي هريرة.

وعُبيدُ الله بن عُمر، عن سعيد بن أبي سعيدٍ المَقْبُري، عن أبي هريرة.

وعبد الأعلى بن أبي المساور، وبشير بن سلمان، عن أبي حازم، عن أبي عازم، عن أبي هريرة.

ورواهُ نافعُ بن جُبيرِ بن مُطْعِم عن أبِيهِ.

وموسى بن عُقبَة، عن إسحاق بن يحيى، عن عُبادة بن الصّامت.

وعبد الرَّحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله.

وعُبيدُ الله بن أبي رافعٍ، عن علي بن أبي طالب.

وشَريك، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن

ومحمد بن كعب، عن فضالة بن عُبيدٍ، عن أبي الدُرداء. وأبو الزُّبير، عن جابرِ.

وسعيد بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ.

وعن أُمِّ المؤمنين عائشة، وأُم سَلَمَة ﴿ إِنَّهُا.

وهذه الطَّرقُ كلها مُخرَّجةٌ بأسانيدها في كتابنا الكبير، المعروف بالانتصار.

وفي روايةِ الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كَثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وَ اللَّهُ عَلَيْهُ: «إِذَا مَضَى نِصَفُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثَاهُ، يَنْزِلُ اللّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلِ فَيُعْطَى؟ هَلْ مِنْ يَنْزِلُ اللّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلِ فَيُعْطَى؟ هَلْ مِنْ

دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرَ لَهُ؟ حتى ينفجرَ الصُّبحُ»(١).

وفي رواية سعيد بن مُرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره، وهي: «ثُمَّ يَبُسُطُ يَدَيْهِ، فيقُولُ: مَنْ يُقَرِضُ غيرَ عَدُومٍ ولا ظَلُوم؟ (»(٢).

وفي روايةِ أبي حازم، عن أبي هريرة، عن رسولِ الله وَ الله وَالله وَالله وَاله وَالله وَ

وفي رواية موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى، عن عبادة بن الصّامت: زياداتٌ حسنة، وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد الله المهلبي قال: أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي، قال: أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد، قال: حدَّثنا عبد الرحمن \_ يعني ابن المبارك \_ قال: حدَّثنا فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى، عن عبادة بن الصّامت، قال: قال رسول الله وينزلُ ربُنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السّماء الدُّنيا حتى يبقى ثُلثُ الليل الآخِرُ، فيقول: ألا عبدٌ من عبادي يدعوني فأستجيبَ له؟ ألا ظالمٌ لنفسه يدعوني فأغفِرَ له؟ ألا مُقتَّرٍ عليه رزقُه فيدعوني فأرزُقَه؟ قال: قار مظلوم يذكُرُني فأنصُرَه؟ ألا عانٍ يدعوني فأفكُه؟ قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، والإجابة فيه (٢٢/١) برقم (٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، والإجابة فيه (١/ ٥٢٢) برقم (٧٥٨).



فيكون كذلك إلى أن يطلُعَ الصبح ويعلو على كُرسِيِّه»(1).

وفي رواية أبي الزبير، عن جابر، من طريق مرزوقٍ أبي بكر، الذى خرجه محمد بن إسحاق بن خُزيمة \_ مُختَصَرة (٢).

ومن طريق أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده.

ومن طريق هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله على الله عبادي شعثًا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويقول: انظروا إلى عبادي شعثًا غُبرًا ضاحين، جاؤوا من كل فع عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يُرَ يوم أكثرُ عتقًا من النار من يوم عرفة الهرام.

وروى هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسارٍ، عن رِفاعة الجُهني، حدَّث أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيلِ، أو شَطْرُ اللَّيلِ، أو ثُلُثَاهُ؛ يَنْزِلُ اللّهُ إلى السَّماء الدُّنيا فيقولُ: لا أسألُ عن عِبَادِي غيري؛ من يَستغفِرُنِي فأغْفِرَ لَه؟ مَنْ يَدَعُونِي فأستجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسألُنِي فأغْطِيَه؟ حتَّى يَنفَجرَ الصَّبْحُ» (٤).

أخبرنا أبو محمد المخلدي، أنبأنا أبو العباس السرَّاج، حدَّثنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٦/٩٥١) برقم (٦٠٧٩). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٥٤/١٠): رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه، ويحيى بن إسحاق لم يسمع من عبادة، ولم يروِ عنه غير موسى بن عقبة، وبقية رجال الكبير رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢٦٣/٤) برقم (٢٨٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٩/ ١٦٤) برقم (٣٨٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في مسنده (٢٦/ ١٥٢) برقم (١٦٢١٥)، وابن حبان في صحيحه (١/ ٤٤٤) برقم (٢١٢).

محمد بن يحيى، حدَّثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي مسلم الأغرِّ، قال: أشهدُ على أبي سعيد وأبي هريرة أنَّهما شَهِدَا على رسول الله عَلَيْقِ، وأنا أشهدُ عليهما أنَهما سَمِعَا النَّبِيَ عَلَيْقِ وأنا أشهدُ عليهما أنَهما سَمِعَا النَّبِيَ عَلَيْقِ الله يُعْفِرُ، حتى إذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيلِ الأوَّلُ، هَبَطَ إلى السَّماء الدُّنيا، فيقول: هل من مُذنبٍ؟ هل من مستغفرٍ؟ هل من سائلٍ؟ هل من داعٍ؟ حتى تَطلُعَ الشَّمس».

أخبرنا أبو معمد المخلدي، أنبانا أبو العباس الثَّقفي، حدثنا الحسن بن الصَّبَّاح، حدَّثنا شبابة بن سوار، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي مسلم الأغرِّ، قال: أشهدُ على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قالا: قال رسول الله عَلَيْ: «إنَّ الله يُمْهِلُ، حتَّى إذا كانَ ثُلُثُ اللَّيلِ، هَبَطَ إلى هذهِ السماء، ثُمَّ أَمَرَ بأبوابِ السَّماء ففُتِحَت، فقال: هل من سائلٍ فأعطيته؟ هل من مُستغفِرٍ فأغفِرَ له؟ هل من فأعطيته؟ هل من مُستغفِرٍ فأغفِرَ له؟ هل من مُستغيرٍ أُغيثُه؟ فلا يزالُ ذلك مُخانَه حتَّى يطلُعُ الفَجرُ في كل ليلةٍ من الدُّنيَا»(١).

أخبرنا أبو محمد المخلدي، حدَّثنا أبو العبَّاس \_ يعني الثَّقفي \_ حدثنا مجاهد بن موسى، والفضل بن سهلٍ، قالا: حدَّثنا يزيد بن هارون، حدَّثنا شريكٌ، عن أبي إسحاق، عن الأغرِّ، أنَّه شهِدَ على أبي هريرة وأبي سعيد أنَّهما شهدا على رسول الله ﷺ أنَّه قال: «إذا كانَ ثُلُثُ اللَّيل، نَزَلَ \_ تبارك وتعالى \_ إلى السَّماء الدُّنيا، فقال: ألا هل من مستغفر يُغفَرُ له؟ هل من سائلٍ يُعطى سُؤلَهُ؟ ألا هل من تائبٍ يُتابُ عليهِ؟» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه الدارقطني في كتاب النزول (ص: ١٣٥) برقم (٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، والإجابة فيه (١/٥٢٣) برقم (٧٥٨).

حدَّثنا الأستاذ أبو منصور بن حمشاد، حدَّثنا أبو على إسماعيل بن محمد الصفَّار ببغداد، حدَّثنا أبو منصور الرَّمادي، حدَّثنا عبد الرَّزاق، أنبأنا مَعمَرُ، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يَنزِلُ اللهُ تَعالَى في كل ليلةٍ إلى السَّماء الدُّنيا، فيقول: أنا المَلِكُ أنا المَلِكُ ـ ثلاثًا ـ من يسألُني فأعطِيهُ؟ من يدعُونِي فأستجِيبَ له؟ مَنْ يَستغفِرُنِي فأغفِرَ لَهُ؟ فلا يَزَالُ كذلِكَ حتى يطلُعَ الفَجر».

سمعتُ الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاهُ علينا يقول: سُئِل أبو حنيفة عنه فقال: «يَنْزِلُ بِلَا كَيْضٍ»(١).

وقال بعضهم: «يَنَزِلُ نُرُولًا يليق بالرُّبوبية بلا كيفٍ، من غير أن يكونَ نُزُولُه مثلَ نُزُولِ الخلقِ، بالتخلِّي والتملِّي؛ لأنَّه عَلَّا مَنزَّهُ أن تكون صفاته مثل صفاتِ الخلقِ، كما كان منزَّهًا أن تكون ذاتُه مثلَ ذواتِ المخلوقين؛ فمجيئُه وإتيانه ونُزُوله على حسب ما يليقُ بصفاته، من غير تشبيهٍ وكيفٍ (٢).

وقال الإمامُ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب «التوحيد» الذي صنفه، وسمعته من حفيده أبي طاهر كَانَهُ: باب ذِكْرِ أخبار ثابتة السند، رواها علماء الحجاز والعراق، في نزول الرّب إلى السّماء الدُنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النُّزُول، مع إثبات النُّزُول، فنشهدُ شهادةَ مُقِرِّ بلسانهِ، مُصَدِّق بقلّبهِ، مستيقِنِ بما في هذه الأخبار من ذِكْرِ النُّزُول، من غير أن نَصِفَ الكيفية؛ لأنَّ نبيتنا محمدًا عَلَيْ لم يصِفَ لنا كيفية نزول خالِقِنا إلى السماء الدُنيا، وأعلَمَنَا أنَّه ينزِلُ،

<sup>(</sup>١) الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص: ١٠٩)، الأسماء والصفات للبيهقي (٣٨٠/٢).

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات للبيهقي (٢/ ٣٨٠).

والله عَلَى نبيه عَلَيْ بيانَ ما بالمسلمين إليه الحاجةُ من أمرِ دينهم، فنحنُ قائلون مصدُقون بما في هذه الأخبار من ذكر النُزُول، غير متكلِّفين للنزولِ بصفةِ الكيفية: إذ النَّبِيُ عَلِيْ لم يصِفُ لنا كيفيَةَ النُّزُول<sup>(۱)</sup> اه.

أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو محمد الصّيدلاني، حدَّثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدَّثنا أحمد بن صالح المصري، حدَّثنا ابن وهب، أنبأنا مَخْرَمَة بن بُكيرٍ، عن أبيه (ح).

وأخبرنا الحاكم، حدَّثنا محمد بن يعقوب الأصم، واللَّفظ له، حدَّثنا إبراهيم بن منقذ، حدثنا ابن وهب، عن مَخْرَمَة بن بُكير، عن أبيه، قال: سمعتُ محمد بن المُنكَدِر يزعم أنَّه سمعَ أُم سلمة زوجَ النَّبِي وَاللَّهُ تقولُ: «نِعْمَ اليَومُ يومُ يَنزِلُ الله تعالى فيهِ إلى السَّماء الدُّنياد»، قالوا: وأيُّ يَوم ذلكَ؟ قالت: «يَومُ عَرَفَة» (٢).

وروت عائشة و النّبِي عَلَيْ قال: «يَنْزِلُ اللّهُ تَعَالَى في النّصِفِ من شَعْبَانَ إلى السّمَاءِ الدُّنيا ليلاً إلى آخِرِ النّهارِ مِنَ الغَدِ، فَيُعْتِقُ من النّارِ بِعَدَدِ شَعْرِ مَعزِ بَني كَلْبٍ، ويُكتَبُ الحاجُ، ويُنْزِلُ أرزاقَ السّنَةِ، ولا يَتْرُكُ أحَدًا إلا غَفَرَ لَهُ، إلا مُشْرِكًا، أو قاطِعَ رَحِمٍ، أو عَاقًا، أو مُشَاحِنًا» (٢).

أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة. حدَّثنا جدِّي الإمام، حدّثنا

<sup>(</sup>١) التوحيد لابن خزيمة (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (٧/ ٢٣٦) برقم (١٧٨)، والدارقطني في النزول (ص: ١٧٨) برقم (٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مختصرًا الترمذي في سننه، في كتاب الصوم، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان (٣/ ١٠٧) برقم (٧٣٩)، وابن ماجه في سننه، في كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان (١/ ٤٤٤) برقم (١٣٨٩).

الحسن بن محمد الزَّعفراني، حدَّثنا إسماعيل ابن عُليَّة، عن هشام الدستوائي(ح).

قال الإمام: وحدَّثنا الزَّعفراني، حدَّثنا عبد الله بن بكر السَّهمي، حدَّثنا هشام الدستوائي، وحدَّثنا الزَّعفراني، حدَّثنا يزيد \_ يعني ابن هارون \_ الدستوائي (ح).

وحدَّ ثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية، حدَّ ثنا الوليد، عن الأوزاعي.

جميعًا: عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار، حدَّثني رِفَاعَة بن عرابة الجُهني (ح).

قال الإمام: وحدَّثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي، عن الأوزاعي، حدَّثنا يحيى بن أبي كثير، حدَّثني هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، حدَّثني رفاعة بن عرابة الجُهني، قال: «صَدرَنا مع رسولِ الله عَنْ من مكة، فجعلوا يَستأذِنُونَ النَّبِيُ عَنْ فَجعل يَأذَنُ لهم، فقالَ النَّبِيُ عَنْ الله مَنْ الله عَنْ الشَّجَرِ الذي يلي رسولَ الله عَنْ أَبْعَضَ إليْكُمْ مِنَ الآخَرِ؟ فلا يُرى من القوم إلا يلي رسولَ الله يَنْ أَبْعضَ إليْكُمْ مِنَ الآخَرِ؟ فلا يُرى من القوم إلا باكيًا». قال: يقول أبو بكر الصديق: إنَّ الذي يستأذنك بعدها لسفيه افقامَ النَّبِي عَنْ فَحَمِدَ الله وأثنى عليه، وكان إذا حلفَ قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، أَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُؤمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ مِنْ أَخْدٍ رُحُو أَن الآخِرِ ثُمَّ يُسَدُدُ، إلا سَلَكَ بِهِ في الجَنَّةِ، ولَقَد وَعَدَنِي رَبِي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمْتِي الجَنَّةِ سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيرِ حِسَابِ ولا عَذَاب، «وَانِّي لأرجُو أَن لَا يَدْخُلُوهَا حتَّى تَتَبَوَّوا ومَنْ صَلَحَ مِنْ أَزوَاجِكُمْ وَذُرُيَّاتِكُمْ مَسَاكِنَكُمْ فَلْ المَّلِ الْ يَدْخُلُوهَا حتَّى تَتَبوَوْا ومَنْ صَلَحَ مِنْ أَزوَاجِكُمْ وَذُرُيَّاتِكُمْ مَسَاكِنَكُمْ فِي الجَنَّةِ». ثم قال عَنْ إذا مَضَى شَطْرُ اللَيلِ ـ أو قال: ثُلُثَاهُ عِنْ الجَنَةِ». ثم قال عَنْ إذا مَضَى شَطْرُ اللَيلِ ـ أو قال: ثُلُثَاهُ ـ يَنْزِلُ اللّهُ إلى السَّمَاءِ الدُنْيَا، ثُمَّ يقول: لا أَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي غَيْرِي، يَنْ فَيْرِي، عَنْ إِنْ اللهُ أَلَى السَّمَاءِ الدُنْيَا، ثُمَّ يقول: لا أَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي غَيْرِي،

مَنْ ذَا الذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ ذَا الذِي يَدَّعُونِي فَأُجِيبَهُ؟ مَنْ ذَا الذِي يَدَّعُونِي فَأُجِيبَهُ؟ مَنْ ذَا الذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ»(١). هذا لفظ حديث الوليد.

قال شيخ الإسلام: قلتُ: فلمًا صحَّ خبَرُ النُّزُول عن الرَّسول عَلَيْ أَقرَّ بِهِ أَهلُ السَنَّة، وقبلوا الخبر، وأثبتوا النُّزُول على ما قالهُ رسول الله عَلَيْ، ولم يعتقدوا تشبيهًا له بنُزول خَلقِه، ولم يبحثوا عن كيفيته: إذ لا سبيل إليها بحال، وعلِمُوا وعرفوا وتحقَّقُوا واعتقدوا أنَّ صفاتِ الله سبحانه لا تشبِه صفاتِ الخَلقِ، كما أنَّ ذاتَه لا تُشبِه ذوات الخلقِ، تعالى الله عمًا يقول المُشَبِّهةُ والمُعَطِّلةُ علوًا كبيرًا، ولعنهم لعنًا كثيرًا.

وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري \_ وكان شيخ بخارَى في عصره بلا مدافعة \_ وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني، قال أبو عبد الله: \_ أعني ابن أبي حفص هذا عبد الله بن عثمان \_ وهو عبدان شيخ مَرُو \_ يقول: سمعتُ محمد بن الحسن الشيباني يقول: قال حقّاد بن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء: محمد بن الحسن الشيباني يقول: قال حقّاد بن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله وَلَانَ وَرَبَاء رَبُك وَالْمَلُكُ صَفًا صَفًا وَالله وَالْمَاتُ وقوله وَلِيْل مِن الفحر: ٢٢]، وقوله وَلا يَظُرُونَ إِلا آن يَأْتِهُمُ الله في ظُلُل مِن الفكام وَالْمَلَتُ صَفًا صَفًا وقالوا: أمّا فهل يجيء ربّننا كما قال؟ وهل يجيء الملك صفًا صفًا؟ قالوا: أمّا الملائكة فيجيئون صفًا صفًا، وأمّا الربُ تعالى فإنا لا ندري ما عنى الملائكة فيجيئون صفًا من تُؤمِنوا بمجيئه، أرأيتم مَن أنكر أنّ الملائكة لا جيء صفًا صفًا، ما هو عندكم؟ قالوا: كافرٌ مكذّبٌ، قلنا: فكذلك من أنكر أنّ الله سبحانه لا يجيء، فهو كافرٌ مكذّبٌ، قلنا: فكذلك من أنكر أنّ الله سبحانه لا يجيء، فهو كافرٌ مكذّبٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (١/ ٣١٢) برقم (٣٧).



قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضًا في كتابه: ذَكَر إبراهيم بن الأشعث قال: سمعتُ الفُضيل بن عياض يقول: إذا قال لك الجهمي: إنَّا لا نُؤمن بربِّ يزول عن مكانِهِ، فقل أنت: أنا أُؤمِنُ بربِّ يفعل ما يشاء (١).

## \_\_\_\_\_ الشَنح هـ

إن صفات الله الله الله الله الله المحكم البَيِّن المحكم البَيِّن الطاهر.

وقد كرر الشيخ تَظَلَفُهُ الاستشهاد بقوله: «يَكِلُونَ عِلْمَهُ إلى الله»، ويستشهد بقوله: ﴿ وَمَا يَمْلُمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي اَلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَى الله اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي اَلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَى عَنْ عِندِ رَبَّنا ﴾ [آل عمران: ٧].

وهذا في الواقع فيه إجمال، ويجب أن يُفَصَّل فيه؛ لأنه إذا قصد لفظ المعنى الذي خوطب به، فليس هذا من المشكِل وليس من المتشابِه، بل هو من الواضح البَيِّن الجلي.

وأما إنْ قصد حقيقة الشيء الذي هو عليه، التي يعبَّر عنها بالكيفية، فنقول: هذا لا يعلمه أحد من الخلق، وإنما يوكّل علمه إلى الله ﷺ.

وهذا القول يكون في جميع الصفات لا في صفة الاستواء والنزول ونحوهما، بل قد يقال هذا في المخلوقات.

فالله الله أخبرنا أن الجنة فيها عنب، ونخل، وفواكه، وزوجات، ولمن، وماء، وغير ذلك.

ونحن بعقولنا نقيس الأشياء الغائبة بالأمور الحاضرة التي نعرفها، ولكن مع الفارق البعيد جدًّا؛ لأن الأمور التي نعرفها في الدنيا تشترك مع ما في الجنة في الأسماء فقط.

<sup>(</sup>١) خلق أفعال العباد للبخاري (ص: ٣٦).

فلو لم نعرف هذه الأشياء عندنا في الدنيا فلا يمكن أن نعرف ما خوطبنا به؛ فكذلك إذا خاطبَنا الله الله الله الله الله عن التي تخصه من صفاته وأسمائه، فلو لم نعرف شيئًا عن الحياة ولا السمع ولا البصر، فلا يمكن أن نعرف ما خوطبنا به.

ولهذا قال لنا ربنا على: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَوْهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] أي: أن مجرد الاشتراك في اللفظ لا يقتضي المشابهة، وهذا ما دعا كثيرًا من المعطّلة إلى أن يُعطّلوا صفات الرب على بحُجّة أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه؛ لأننا ما دمنا متصفين بالسمع والبصر فلا يجوز أن نصف الله على بذلك؛ حتى لا نكون مشبّهين. هكذا يقولون!

فالسَّمْعُ الذي هو إدراك المسموعات، والبصر الذي هو إدراك المبصَرات: شيء معقول عرفناه، ولكن لا يمكن أن يقال: إنَّ سَمْعَ الربِّ عَلَى وبَصَرَه كسمع المخلوقين، تعالى وتقدس.

ولكننا عرفنا هذا المعنى بواسطة ما علمناه من هذه الأشياء التي نتعارف عليها.

وهذا يقال في كل ما أُخبِرْنا عنه من الأمور الغائبة، سواءٌ الأمور التي تتعلق بالرب ﷺ، أو الأمور المخلوقة التي وعد الله ﷺ بها عباده من النعيم ومن العذاب.

فإذا كان هذا يتفاوت في المخلوق، فكيف بالرب الله مع المخلوق؟! تعالى الله وتقدس. وقد قال ابن عباس والله فيما روي عنه: «لَيْسَ فِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ مِمَّا فِي الدُّنْيَا إِلَّا الْأَسْمَاءُ»(١).

أي: مجرد أسماء فقط، أما المعاني والطُّعوم والروائح وغيرها، فأمر آخر، وقد قال الله على: ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱/ ۳۹۲)، البعث والنشور للبيهقي (ص: ۲۱۰).



خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَفَنَاهُمْ يُنفِقُونَ شَيْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاَ أُخْفِى لَمُهُم مِن فُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَلَةً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٦ ـ ١٧].

وقوله: ﴿نَفَسُ ﴾ هنا نكرة يدخل فيها جميع المخلوقين، فإذا كان هذا في المخلوقات، فكيف بين الرب ﷺ وبين عباده؟!

ولا يجوز أن نقول فيما خوطبنا به من هذه المعاني: إننا نكِلُ عِلْمَه إلى الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

بل نقول: إننا نَعْلَمه بما عَلَّمَنا إياه.

ولهذا نقول: إن الله تعَرَّف إلى عباده بما ذكرَه من أوصافه وأسمائه، فنَعرف ربَّنا بأسمائه وصفاته فيُّل.

ولما ذَكر الاستواء ذَكر فيما بعدُ مسألة الخلوِّ عن العرش أو عدم الخلو، وقد يقال: إن هذه من مسائل الفضول التي ما نطقت النصوص بها، ولكن لا بد من الخطرات التي تخطر ببال الإنسان، فيجب أن يدفعها بالأدلة.

وقد عرفنا أن معنى الاستواء في اللغة هو: العلو، والارتفاع، والصعود، والاستقرار على الشيء.

وهذا ما قاله الإمام مالك تَخَلَّفُهُ، وشيخه ربيعة تَخَلَّفُهُ، ورُوِي عن أم سلمة زوج النبي ﷺ.

فكلهم قالوا: «الاِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ، وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ، وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ».

أي: بالاستواء، ولا يُسأَلُ عن كيفيته؛ لأن السؤال عنه بدعة، فمعلومٌ أن معناه في اللغة: الارتفاع على الشيء، والعلو عليه، والاستقرار عليه.

أما كيفية الاستواء فهذا أمر نجهله، ويجهله الخلق كلهم؛ لأنه \_

كما ذكرنا من قبل ـ يتطلب المشاهدة، وإن لم تكن مشاهَدةٌ فيتطلب أن يكون هناك له مثيل عندنا، وكلا الأمرين ممتنع؛ فلهذا نقول: إنه مجهول.

أي: مجهول الكيفية، فلا مَطمَعَ في معرفته.

وأمر آخر وهو: أن الله لا يحاط به، فهو يحيط بالأشياء، ولا شيء يحيط به: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمُا﴾ [طه: ١١٠] تعالى وتقدس، وهو كما قال الرسول ﷺ في تفسير قوله:

﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣] كما في صحيح مسلم:

«اللهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ» (١). فهذا تفسير وجيز بليغ ظاهر جليِّ لا خفاء فيه.

فهو ﷺ لا يحيط به أحد؛ هو الظاهر فوق كل شيء، والباطن دون كل شيء، لا يحول دونه ودون مراده شيء من الأشياء.

وقد روى الترمذي في «سننه» أن النبي ﷺ قال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّكُمْ دَلَيْتُمْ بِحَبْلٍ إِلَى الأَرْضِ السُّفْلَى لَهَبَطَ عَلَى اللهِ "ثُمَّ وَمُو اللهُ فُلَى لَهَبَطَ عَلَى اللهِ "ثُمَّ وَأَنْ وَهُوَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢).

قال الترمذي رَخْلَنهُ: «وَفَسَرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالُوا: إِنَّمَا هَبَطَ عَلَى عِلْمِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ؛ عِلْمُ اللهِ وَقُدْرَتُهُ وَسُلْطَانُهُ فِي كُلِّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (٢٠٨٤/٤) برقم (٢٧١٣) من حديث عبد الله بن عمر شما



مَكَانٍ، وَهُوَ عَلَى العَرْش، كَمَا وَصَفَ فِي كِتَابِهِ ١١٠٠.

وقد سُئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كَثْلَثْهُ، فاعترض على هذا التفسير، وقال: «تأويله بالعلم تأويل ظاهِرُ الفساد، من جنس تأويلات الجهمية، بل بتقدير ثبوته يكون دالًا على الإحاطة.

والإحاطة قد عُلم أن الله قادر عليها، وعُلِمَ أنها تكون بالكتاب والسُّنة، وليس في إثباتها في الجملة ما يخالف العقل ولا الشرع»(٢).

وليس معنى ذلك أنه يكون في أسفل، تعالى وتقدس، فهذا ممتنع على الله الله على ولكنه كل شيء بقبضته.

وإذا أَشْكُلَ على الإنسان شيء من ذلك فليستحضر عظمة الله؛ فإنه يسقول على: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ, يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوْتُ مَطْوِيتَكُ بِيَعِينِهِ مُ سُبْحَنَهُ وَتَعَكَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ١٧]. وقد جاء في تفسير هذه الآية عن ابن عباس وَفِيهَا، كما روى ابن جرير بسنده أن ابن عباس وَفِيهَا قال: «إن الله على يقبض سمواته وأراضيه كلها بيمينه، وتبقى شماله فارغة، وإنما يستعين بشماله من كانت يمينه مشغولة» (٣).

فالمقصود: أن عظمة الله الله الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله على الل

فكيف يسأل السائل عن كيفية النزول، وكيفية الاستواء؟!

فمعرفة الكيفية ممتنعة على الخلق، وليس الأمر أن الكيفية ليس لها وجود؛ إذ الكيفية هي الحالة التي يتَّصِف بها، وإنما الممتنع هو علم الخَلْق بها.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٤٠٣/٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (٦/ ٥٧٤)، والرسالة العرشية (ص٢٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير الطبرى (٢١/٣٢٥).

ثم ذكر أن الخلو من العرش وعدمه مسألة خلافية حتى بين أهل السُنة، والصحيح في هذا: أن العرش لا يخلو منه في فهو ينزل وهو على عرشه، فنزوله إلى السماء الدنيا \_ الذي ذكرَه \_ مِثلُ مجيئه يوم القيامة، لا فرق بينهما.

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ﷺ في نزوله كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر (١)، وفي رواية: إذا ذهب شَطْرُ الليل (٢)، وفي رواية: إذا ذهب ثلثا الليل (٣)؛ ولا مخالفة في كل هذا.

وقد يُقَدِّر الإنسان تقديرات بذهنه، يقول: لو قلنا: إنه ينزل في ثلث الليل، لزم أن يكون في كل ثلث ليل عند قوم، فيصير النزول مستمرًّا دائمًا؛ لأنه لا يخلو مكان من الأمكنة إلا ويمر عليه ثلث الليل، فإذا انتهى ثلث الليل من عندنا بدأ عند قوم، وإذا انتهى من عندهم بدأ عند قوم آخرين، وهكذا!

وهذه التقديرات على تصور أن النزول كنزول المخلوق المعهود لنا، وهذا التصور بالنسبة لنزول الله باطل، ولا يجوز أن يتصوره الإنسان؛ لأن نزوله لله ليس كالنزول الذي نعرفه؛ إذ لو نزل الإنسان من السطح لا بد أن يكون السطح فوقه ويخلو منه.

أما نزول الرب الله فلا؛ لأنه أعلى من كل شيء، وعُلُوه صِفةُ ذات، كما قال العلماء؛ فهو العليُّ دائمًا أبدًا، لا يمكن أن يكون فوقه شيء، فكذلك إذا جاء يومَ القيامة لفَصْل القضاء بين خَلْقِه في الأرض.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" (۲/ ۵۳) برقم (۱۱٤٥)، ومسلم في "صحيحه" (۱/ ۵۲) برقم (۷۰۸)، من حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١/ ٥٢٢) برقم (٧٥٨)، وأحمد في "المسند" (٢٦/ ١٣٥)
 برقم (١٦٢١٥)، والنسائي في "السنن الكبرى" (١٧٩/٩) برقم (١٠٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٦/ ١٣٥) برقم (١٦٢١٥) من حديث رفاعة الجهني ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا



كما قال ﷺ: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِفَ مَن فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَن فِي اَلأَرْضِ إِلَّا مَن شَآهَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ اُخْرَىٰ فَإِذَا هُمَ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَأَشْرَقَتِ اَلأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [الزمر: 1٨ ـ 19] أي: إذا جاء أشرقت بنوره

﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِأْى ٓ بِٱلنَّبِيِّعَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٦٩].

فهو يجيء ليفصل بين عباده بنفسه فل ويحاسبهم، وهو لله يحاسِب كل عبد من عباده، إلا الذين ليس لهم حسنات.

ومن الناس من يسبِق إلى الجنة دون حساب، ومنهم من لا يقام له وزن؛ لأنه كافر، فيُذهَب به إلى النار، ويبقى المخلِّطون.

ويخلو الله الله الله الله الله بكل عبد من أهل الإيمان، كما ثبت ذلك في «الصحيحين» في حديث عبد الله بن عمر؛ فقد سُئل: كيف سمعت رسول الله الله الله يَلِيُ يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: "إِنَّ الله يُدْنِي المُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ. حَتَّى إِذَا قَرَرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَهُ كَذَا؟ فَيَقُولُ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ؛ فَيُعْطَى كِتَابَ هَلَك، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ؛ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ» (١). فيُعطى صحيفته بيمينه، فيخرج على الناس يمدُها إليهم: حَسَنَاتِهِ» (١). فيُعطى صحيفته بيمينه، فيخرج على الناس يمدُها إليهم: ﴿ مَانُومُ أَوْرَهُوا كِنَيِيهُ ﴾ [الحاقة: ١٩] إلى آخر الآيات.

وهو ﷺ يحاسبهم جميعًا في آن واحد؛ يحاسب هذا ويخلو به ويقرِّره، ويحاسب هذا ويخلو به ويقرِّره؛ كلهم في آن واحد، وكل واحد منهم يرى أنه يحاسَب بمفردِه!

فلا يجوز أن نقيس أفعال الله ﷺ بأفعالنا، تعالى الله وتقدس.

وقد جاء الخلل والباطل من جهة القياس؛ فالناس يقيسون رب العالمين على ما يعرفونه؛ ولهذا فإن قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنَى مُنْ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

[الشورى: ١١] يجب أن يكون ذلك في ذاته، وفي أفعاله، وأوصافه.

وأهل السُّنة يُسَمُّون المعتزلةَ مُشبَّهةَ الأفعالِ مُعَطِّلةَ الصَّفاتِ؛ لأنهم يشبِّهون أفعاله بأفعال الخلق، ويعطِّلونه من أوصافه، وهذا تنديد وشرك بالله ﷺ.

وقد أغنى الله تعالى بكتابه وسنة رسوله ﷺ عن أقوال الناس وأقيستهم، وأسماء الله تعالى وصفاته لا تثبت إلا بالنصوص الثابتة عن الله تعالى أو عن رسوله ﷺ ولا دخل للآراء والأفكار في ذلك، لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ يُهُ [الشورى: ١١]، وقوله: ﴿مَلْ تَعْلَمُ لَهُ. سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥]، وقوله ﷺ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ۞ اللَّهُ الصَّكَمَدُ ۞ لَمْ كِلِّهِ وَلَمْ يُولَـدُ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا أَحَدُ اللَّهِ الإخلاص: ١ - ٤]، وقوله: ﴿ فَكَلَّ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ [البقرة: ٢٢] ونحو هذه الآيات، ومن القواعد عند أهل السنة أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، يعنى: يتوقف إثباتها على النص الثابت، ويدخل في ذلك أفعاله \_ تعالى وتقدس \_ عن قول الظالمين والمؤولين الذين يؤولون: نزوله ومجيئه تعالى؛ ينزل أمره، أو ملائكته أو نحو ذلك مما يعلم المؤمنون أنه باطل، مع أن كثير منهم ينفون علو الله تعالى على خلقه؛ الذي دل عليه كتاب الله تعالى وأحاديث رسوله ﷺ مع إجماع أهل الإيمان على ذلك، وما فَطر الله عليه خلقه؛ وأدلة علو الله تعالى كثيرة جدًا ومتنوعة، مثل هذه النصوص التي ذكر المؤلف بعضها، وكقوله تعالى: ﴿ أَمِننُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك: ١٦]، وقوله: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ [الزمر: ١]، وقوله: ﴿يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠] وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي تدل على علو الله ﷺ.

ومن المعلوم عند أهل السُّنَة قطعًا أن العلو صفة ثابتة لله للله لا تنفك عنه في وقت من الأوقات، فلا يجوز أن يقال: إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش، تعالى وتقدس.



أما من خاض في ذلك بالباطل، فإنهم يقولون: إن هذا فيه حركة وذهاب ومجيء، والحركة من صفة الأجساد.

وذلك أن الكمال المُطلَق ثابت لله ﷺ.

أما ما ذكره من النزول في ليلة النصف من شعبان، فأحاديثه ضعيفة لا تَثبُت، ولا يجوز أن نُشِتَ شيئًا لله ﷺ من أوصافه بأحاديثَ ضعيفةٍ غيرِ ثابتة.

وقد ثبت أنه يَنزِل يوم عرفة ويباهي بأهل الموقِفِ الملائكة.

أما النزول الذي يكون في كل ليلة في آخر الليل، فأحاديثه متواترة، وفيه تفصيل، وقد ذكر أنه الله يقول: «لَا أَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي عَيْرِي، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ»(١).

وقد ألَّف الحافظ الدارقطني كَلْشُ كتابًا كبيرًا جمع فيه هذه الأحاديث (٢).

قوله: «... حَضَرْتُ مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذاتَ يوم، وحضرَ إسحاقُ بن إبراهيم..» يُروى أن الأمير عبد الله بن طاهر قال لإسحاق بن راهويه: يا أبا يعقوب، يُذكَرُ عنك أنك تقول: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا. فقال له: نعم. فقال أحد جلسائه: كيف ينزل؟ فقال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (١٠٢٣٦)، والدارمي في «سننه» (١٥٢٢)، وأحمد في «المسند» (١٦٢١٥، ١٦٢١٧، ١٦٢١٨)، وابن حبان في «سننه» (٢١٢)، والطبراني في «الكبير» (٤٥٥٨)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) كتاب النزول، تأليف علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: ٣٨٥هـ)، وهو مطبوع.

أَثْبِتُه في العلو وأُخبِرُك كيف ينزل. قال: أثبِتُه عاليًا؛ لأن المعتزلة كانت تنفي علو الله على ولهم اتصال بهؤلاء، فقال: قال الله على وَبَاءَ رَبُكَ وَالْمَلُكُ صَفًا صَفًا والفجر: ٢٦]. قال الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال له: الذي يجيء يوم القيامة ما الذي يمنعه اليوم؟! وقد أخبر الرسول على بذلك.

فالمقصود أن الباب واحد في هذا.

أما أن نقول: نَكِلُ عِلمَ هذا إلى الله في النزول، والاستواء، والسمع، والبصر، وغير ذلك، فالواجب على العبد في هذا أن يؤمن بما قاله الله في، وأن يفهم ذلك على مراد الله في.

أما الحقائق والأحوال التي قد يُثبِتُها بعض الناس وينفيها بعضهم؛ مثل: قوله: عليم له العِلم والعالِمِيَّة، وله السمع والسمعية، وله الحياة والحياتية. إلى آخره؛ فهذه عند بعضهم، والحقيقة أن العالِم والعالِمية شيء واحد لا فرق بينهما.

أما أحوال أبي هاشم التي يقولون: إنها من عجائب الكلام، يقولون: «ثلاث من عجائب الكلام؛ أحوال أبي هاشم، وطفرة النَّظَام، وكَسْبُ الأشعري» (١)؛ فذلك لأنها ليس لها حقيقة، ولو بحثْتَ عنها لم تجدُ لها حقيقة.

فالمقصود: أن صفات الله الله واضحة وجلية، ومعانيها لا خفاء فيها، فلا يجوز أن نقول: إننا نَكِلُ عِلم ذلك إلى الله، إنما الموكول علمه إلى الله هو الكيفية والحقائق.

أما ما يستدل به أكثر المتكلمين أو كلهم على نفي النزول وغيره بأدلة عقلية، فهي في الواقع ليست عقلية؛ لأن العقل لا يخالف ما جاء بالسمع.

<sup>(</sup>١) المنتقى من منهاج الاعتدال (ص: ٤٨)، الاعتصام للشاطبي (٣/ ٣٥٠).

وشبهتهم في ذلك أنه إذا كان ينزل ويستوي، فمعنى ذلك أنه جسم؛ لأن الأجسام هي التي تَشغَل الأماكن، وهي التي تنتقل، ويقولون: اتفقنا نحن وأنتم على أن من وصف الله بأنه جسم يكون كافرًا.

ولهذا يسمون ذلك كفرًا، وربما كفَّروا من وصف الله ﷺ بهذا.

وهم يُسَمُّون أهلَ السنة المُشبِّهةَ والمجَسِّمةَ، وكلمة المُجَسِّمة أكثر عندهم.

ولكن إذا جاء إنسان يريد أن يُبطِل النصوص ويُشَبِّه على الناس، فلا بد أن يُرَدَّ قولُه ويُبيَّن للناس أن هذا باطل، وأن مقصوده بذلك إبطال ما هو ثابت عن الله على وعن رسوله على أنهم هم أنفسهم يختلفون في تعريف «الجسم»؛ فمنهم من يقول: إن الجسم هو ما يكون شاغلًا لمكان، ومنهم من يقول: إن الجسم ما صحت الإشارة إليه، ومنهم من يقول: إن الجسم ما صحت أن يقال: أين هو؟ أو هو هاهنا، أو هناك، وما أشبه ذلك؛ ولهذا يسمى بعضُ الجَهميَّة أهلَ السُّنة الأينيَّة؛ لأنهم يقولون: أين الله؟

وقد سأل الرسول ﷺ كما في "صحيح مسلم" في حديث معاوية بن الحَكَم السُّلَمي وَ اللهُ قَالَ: كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْم فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَّا يَأْسَفُونَ، لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَّا يَأْسَفُونَ، لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: (سُولَ اللهِ أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: (النَّيْنِ بِهَا». فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا: (أَيْنَ اللهُ؟) قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ:

«مَنْ أَنَا؟». قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: «أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»(١).

هذا هو الثابت الصحيح، أما الرواية التي ذكرها فلم تثبت أنها أشارت إلى السماء، ثم أشارت إلى رسول الله ﷺ، أي: أنَّك رسولُ مَن في السماء، ومعنى ذلك أنها كانت أعجمية، أو كانت خرساء لا تتكلم، وهذا غير صحيح، والقصة واحدة.

فالرسول على سألها: أين الله؟ فقالت: في السماء، وكلمة "في السماء" أي: في العُلو؛ فكل ما فوقنا سماءٌ، فيسأل: أين الله؟ كما قال الرسول على ولا محذور في هذا، ويجيب المسؤول فيقول: الله في السماء، كما قال في ﴿ وَأَمِنهُم مَن فِي السّماءِ أَن يَخْيفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا فِي مَنُورُ فِي أَمْ أَيْنَهُم مَن فِي السّماءِ مُن فِي السّماءِ أَن يُحْيف بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا فِي مَن فِي السّماءِ أَن يُرسِل عَلَيْكُم مَا فِي السّماءِ لَيْ السّماءِ أَن يُرسِل عَلَيْكُم مَا فِي السّماءِ لَيْ السّماءِ وليس هذا إلا الله في الله الله على على خلقه، وليس الملائكة.

ومن ذلك المجيء؛ كونه يجيء، كما قال ﷺ: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلّا أَن يَأْتِيهُمُ اللّهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ ٱلْعَكَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٠]، وقال ﷺ: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلُكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ [الفجر: ٢٢]، وقد تعلّق النّفاة بما يزعمون أنها أدلة عقلية! والعقل الصحيح لا يُخالف الشرع، فهي لا تدل على مرادهم الذي تعلّقوا به.

وقد قال الله عظيم في يَفْنُ أُولَتِكَ أَنَهُم مَبْعُوثُونَ في لِيَوْم عَظِيم في يَوْم الذي يَقُومُ النّاسُ لِرَبِ الْعَلَمِينَ الله المطففين: ٤ - ٦]، أي: أن الله تعالى هو الذي يتولى حسابهم في ذلك اليوم، كما قال سبحانه: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴾، ثم محاسبته لهم في وفيه: أنه يكلمهم ويرونه ويخاطبهم ويخاطبهم

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.



وقد ثبتت الأحاديث عن رسول الله ﷺ كما في حديث أبي هريرة (١) وحديث أبي سعيد (٢) الذي في الشفاعة؛ أنه إذا وقعت الشفاعة وشفَع الرسول ﷺ ليأتي رب العالمين يفصِلُ بين عباده، وأنه إذا جاء يُكَلِّمُهم.

وفي رواية في غير الصحيحين، كما في المسند وغيره (٣)، يقول: أليس عدلًا مني أن أُولِّي كُلَّ واحد منكم ما كان يتولَّاه في الدنيا؟ الجواب قطعًا أنهم كلهم يقولون: بلى، فيُمثَّلُ لكل عابد معبودُه، أو يؤتى به بعينه، فيقال له: اتْبَعْه، فيَتْبَعونها إلى جهنم، ثم قال الله: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ آللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ فِن دَاللهِ اللهِ عَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ فِن دَاللهِ اللهِ عَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ فِن دَاللهِ اللهِ عَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ فَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وأخرج ابن جرير الطبري وغيره عن ابن عباس وينها، موقوفًا: أنه إذا طال وقوف الناس تَنزِلُ أهلُ السماء بالغمام، كما ذُكِر، تنزل الملائكة في الدنيا، فيسأل أهل الموقف، أو بعضهم يقولون للملائكة هل فيكم ربنا؟ فيقولون: لا، وهو آتٍ.

وليس معنى ذلك أنهم يقولون: إنه فيكم. أي: إنه مختلط بهم، لا يليق هذا برب العالمين تعالى وتقدس، ثم إذا نزل أهل السماء الثانية سألوهم كذلك(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب أحاديث الأنبياء، باب (١٤١/٤) برقم (٣٣٦١)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١/١٨٤) برقم (١٩٤).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وُبُورُهُ وَهَهِ وَهَهِ اللهِ عَالَى: ﴿وُبُورُهُ وَهَهُ إِنِّ نَهُا نَاظِرُهُ ﴾ [القيامة: ٢٢ ـ ٣٣] (١٢٩/٩) برقم (٧٤٣٩)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية (١/١٦٧) برقم (١٨٣).

<sup>(</sup>٣) أحمد في «المسند» (٤١٣/١٤) برقم (٨٨١٧)، والترمذي في «سننه (٢٧٢/٤) برقم (٣٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره "جامع البيان في تأويل القرآن"، (٢٤/ ٤١٧)، وقال ابن حجر العسقلاني: "هذا موقوف إسناده حسن". "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية"؛ لابن حجر العسقلاني رقم: (٤٥٥٧)، (٨١/ ٣٦٥).

وفي «الصحيحين»، ولكن لفظ مسلم أصرح قال: «فَيَأْتِيهِمُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ تَعَالَى فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ..»(١). وقال: «حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ تَعَالَى مِنْ بَرِّ وَفَاجِر، أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأُوهُ فِيهَا. قَالَ: فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، قَالُوا: يَا رَبَّنَا، فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، لَا نُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا \_ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ، فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقِ، فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللهُ لَهُ بِالسُّجُودِ، وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتَّقَاءً وَرِيَاءً إِلَّا جَعَلَ اللهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا (٢٠).

هكذا يقول الرسول ﷺ وهو كلام واضح وثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه.

ففيه إثبات المجيء، وإثبات الكلام، وإثبات أنه يأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية (١/٦٣) برقم (١٨٢).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وُبُوهُ يُوَيَهِ نَافِرَةً لَقَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال



يقول الدارمي تَطَلَّلهُ في هذا الحديث ـ في ردِّه على بشر المِرِّيسي ـ: قولهم: فإذا أتانا ربنا عرفناه، أي: بأوصافه التي كنا نعرفه بها في الدنيا (۱)، واعترض شيخ الإسلام على ذلك، بأنهم عرفوه بالرؤية حينما رأوه أول مرة، وكل هذا يدل على مجيئه يوم القيامة، وأنه يفعل ما يشاء.

وهذا يدلنا على أن الأفعال التي تضاف إلى الله الله تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أفعال متعدية؛ مثل: الخلق، والرزق، والإحياء، والإماتة، والهداية، والضلال، وغير ذلك، وهي كثيرة جدًّا.

القسم الثاني: أفعال لازمة؛ مثل: النزول، والاستواء، والمجيء. وهي تُثبَت لله ﷺ على ما جاءت.

وقد أكثر تَخْلَفُهُ من الروايات والأخبار التي ذكرها هنا في النزول، وفيها ما هو مكرر، وأهل الإيمان إذا ثبت النص عن الله الله أو عن رسوله على الله أمنوا به واعتقدوا مدلوله، أما أهل الانحراف فلو جئتهم بكل آية لا يتبعوها.

وحديث رِفَاعَة بن عَرَابَة الجُهَنِي - السابق - إذا ثبت فإنه يدل على أن السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب؛ أنهم من غير الصحابة؛ لأنه قال: «وإنِّي لأرجُو أن لَا يَدْخُلُوهَا حتَّى تَتَبَوَّوا ومَنْ صَلَحَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَذُرِّيَّاتِكُمْ مَسَاكِنَكُمْ فِي الجَنَّةِ».



<sup>(</sup>۱) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المِرِّيسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله على ا

# — 1 ( ) v — ( ) v —

﴿ اَفَالَهُ كُلُّنَهُ]: «وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله في الرُّوْيَةِ، وقول رسول الله: عَنْ ﴿ إِنَّكُمْ تَنظُرُونَ إِلَى رَبِّكُمْ كَمَا تَنظُرُونَ إِلَى القَمْرِ لَيْلَةَ البَدْرِ» (١). فقال له رجل في مجلِسِه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغَضِبَ وحَرِدَ، وقال: ما أشبَهكَ بِصَبِيغٍ، وأحوجَك إلى مثلِ ما فُعِلَ بِه! ويلكَا ومن يدري كيف هذا؟ ومَن يجوز له أن يجاوز هذا القولَ الذي جاء به الحديث، أو يتكلّم فيه بشيءٍ من تِلْقَاءِ نفسه إلا مَن سَفِهَ نفسه، واستخفَّ بِدِينِه؟ إذا سمِعتم الحديث عن رسول الله عَنْ فاتَبِعُوهُ، ولا تَبْتَدعُوا فيهِ شَائِوا فيهِ سَلِمْتُم، وإن لم تَعلُوا هَلَكَتُم (٢).

وقصة صبيع الذي قال يزيد بن هارون لِلسَّائِل: «ما أشبَهك بِصَبيع وأحوجَك إلى مثلِ ما فُعِلَ به!» هي ما رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المُسيب، أنَّ صبيعًا التَّمِيمِي أتى أمير المؤمنين عمر بن الحطاب فَيْهُ، فقال: يا أمير المؤمنين، أخَبرنِي عن ﴿وَاللَّرِبَتِ ذَرَوا﴾. قال: هي الرِّياح، ولولا أنِّي سمعت رسول الله ﷺ يقوله ما قلته، قال: فأخبرنِي عن ﴿ فَالْخَمِلَتِ وِقُرُ ﴾.

قال: هي السَّحابُ، ولولا أنِّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقوله ما قلته، قال: فأخبرني عن ﴿ فَالْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ﴾، قال: المَلائِكة، ولولا أنِّي سمعتُ

<sup>(</sup>٢) الحجة في بيان المحجة (١/ ٢٠٩).

رسولَ الله عَلَيْهُ يقوله ما قُلتهُ. قال: فأخبرنِي عن ﴿ فَٱلْمَزِينَ يُتُرَكُ ، قال: هي السُّفنُ ، ولولا أنِّي سمعتُ رسول الله عَلَيْهُ يقوله ما قُلتُهُ ، قال: ثمَ أمَرَ به فضُرِبَ مائة سوطٍ ، ثمَّ جعله في بيتٍ ، حتى إذا بَرا دَعَا به ، ثمَّ ضربَه مائة سوطٍ أُخرى ، ثمَّ حمله على قَتَبٍ ، وكتب إلى أبي موسى الأشعري: «أنْ حرِّمْ عليه مُجَالسَة النَّاس، فلم يزلُ كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري، فَحلفَ بالأيْمَانِ المغلَّظة ما يجد في نفسه مِمَّا كان يجده شيئًا ، فكتب إلى عمرَ يُخبِره ، فكتب إليه عُمر: مَا إِخَالُهُ إلا قد صدق ، خلُ بينه وبين مُجَالسَة النَّاس (١).

وروى حمَّاد بن زيد، عن قطن بن كعبٍ: سمعتُ رجلًا من بني عجل يُقالُ له: فلان \_ خَلتُهُ ابن زُرْعَة \_ يُحدِّث عن أبيه قال: رأيتُ صَبِيغ بن عسل بالبصرة كأنَّه بعيرٌ أجربُ، يجيءُ إلى الحِلَقِ، فكلَّما جلس إلى قوم لا يعرفونه، نَادَاهم أهل الحلقةِ الأخرى: عَزْمَةُ أمير المؤمنين (٢).

وروى حماد بن زيد أيضًا، عن يزيد بن أبي حازم، عن سليمان بن يسار، أنَّ رجلًا من بني تميم، يقالُ لهُ صَبِيغ، قَدِمَ المدينة، فكانت عنده كُتُبٌ، فجعلَ يسألُ عن مُتشابهِ القرآن، فبلغَ ذلك عُمَرَ، فبعثَ إليه، وقد أعد له عَرَاجِينَ النَّخلِ، فلمًا دخلَ عليهِ جَلَسَ، فقال: مَن أنت؟ قال: أنا عبد الله صَبِيغ، قال عُمر: وأنا عبد الله عُمر، ثمَّ أهوى إليه فجعل يضربُهُ بتلكَ العَرَاجِين، فما زال يضربُهُ حتى شجّه، فجعلَ الدَّمُ يسيلُ على وجهه، فقال: حسبُكَ يا أمير المؤمنين، فقد \_ والله \_ ذهبَ ما كنتُ أجد في رأسِي (٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق لابن عساكر (٢٣/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق لابن عساكر (٢٣/٢٣).

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق لابن عساكر (٢٣/ ٤١١).

أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السُّلمي، أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المَرْوَزِي بِها، حدَّثنا محمد بن عمير الرَّازي، حدَّثنا أبو زكريًا يحيى بن أيوب العلَّاف التُّجيبي بمصر، حدَّثنا يونس بن عبد الأعلى، حدَّثنا أشهب بن عبد العزيز، سمعت مالك بن أنسٍ يقول: إيَّاكُم والبِدَعَ قيل: يا أبا عبد الله، وما البِدَع؟ قال: أهلُ البِدَع الذين يَتكلَّمون في أسماء الله وصفاته، وكلامه وعلَّمه وقدرته، لا يسكُتُون عمًا سكتَ عنه الصَحابة والتَّابعون (١).

أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزَّاهد الخفَّاف، أنبأنا أبو نُعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه، حدَّثنا الربيع بن سليمان، سمعتُّ الشَّافعي كَنَّهُ يقول: «لَئَنَ يَلقى الله العبدُّ بكلِّ ذَنْبٍ مَا خلا الشِّرك أحبُ إليَّ من أنْ يلقاهُ بشيءٍ مِنَ الأهْوَاء»(٢).

أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل، حدَّثنا أبو عمر والحيرِي، حدَّثنا أبو الأزهر، حدَّثنا قَبِيصَة، حدَّثنا سفيان عن جعفر بن بُرُقَان، قال: سأل رَجُل عمر بن عبد العزيز عن شَيءٍ من الأهْوَاء، فقال: «الْزَمْ دِينَ الصَبِيِّ في الكُتَّابِ والأعرَابِيِّ، وَاللَّهُ عَمًّا سِوَى ذلك (٢).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدَّثنا محمد بن يزيد، سمعت أبا يحيى البزار يقول: سمعتُ العبَّاس بن حمزة يقول: سمعتُ أحمد بن أبي الحَوَارِي يقولُ: «كلُّ ما وَصَفَ اللهُ بِه نَفَسَه في كِتَابِه، فتَفسِيرُه تِلَاوته، والسُّكوتُ عنهُ "(1).

أخبرنا أبو الحسين الخفَّاف، حدِّثنا أبو العبَّاس محمد بن إسحاق

ذم الكلام وأهله (٥/٧٠).

<sup>(</sup>٢) معرفة السنن والآثار (١٨٩/١)، آداب الشافعي ومناقبه (ص: ١٤٣).

<sup>(</sup>T) ذم الكلام وأهله (٥/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) الأسماء والصفات للبيهقي (٢/١٥٨).

السرَّاج، حدَّثنا إسماعيل بن أبي الحارث، حدَّثنا الهيثم بن خارجة، سمعتُ الوليد بن مسلم قال: سألتُ الأوزاعي، وسفيان، ومالك بن أنسٍ، عن هذه الأحاديث في الصِّفات والرُّؤيَة، فقالوا: «أُمِرُّوهَا كما جَاءَت بلاً كَيْضٍ» (١).

قالَ الإمامُ الزُّهري إمامُ الأئمةِ في عصرهِ، وعينُ علماء الأُمَّة في وقتهِ: على اللهِ البَيَانُ، وعلى الرَّسولِ البَلاغُ، وعلينا التَّسلِيم (٢).

وعن بعضِ السَّلف: قَدَمُ الإسلام لا يثبُّتُ إلا على قَنطرَةِ التَّسلِيم<sup>(٢)</sup>.

أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة، حدَّثنا جدِّي الإمام أحمد بن نصرٍ، حدَّثنا أبو يعقوب الحنيني، حدَّثنا كثير بن عبد الله المُزَنِي، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ هَذَا الدِّينَ بَداً غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَداً، فَطُوبَى لِلغُرَبَاءِ، قيل: يا رسول الله، ومَن الغرباء؟ قال: دائَذِينَ يُحْيُونَ سُنَّتِي مِنْ بَعْدِي، ويُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللهِ» (1).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعتُ أبا الحسن الكارزي يقول: سمعتُ علي بن عبد العزيز يقول: سمعتُ أبا عبيدٍ القاسم بن سلًام يقول: «المتَّبعُ لِلسُّنَّة كالقَابِض على الجَمْرِ، وهو اليومَ عندي أفضلُ من ضَرَبِ السَّيْفِ في سَبِيلِ اللهِ»(٥).

ورُوِيَ عن الأعمش، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ، قال: دَخَلْنَا على عبد الله بن مسعود فقال: «يا أيُّها النّاس، مَن علم شيئًا فليَقُل بِه،

<sup>(</sup>۱) العرش للذهبي (۲/ ۲۵۱). (۲) صحيح البخاري (۹/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) شرح السنة للبغوي (١/١٧١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا (١٨/٥) برقم (٢٦٣٠)، وقال: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد (٣٩٢/١٤).

ومن لم يعلَم فليَقُل: اللّهُ أعلمُ؛ فإنَّ من العلم أن يقول لِمَا لا يعلم: اللهُ أعلمُ، قال اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ أَعَلَمُ مَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ اللهُ النّكَلِفِينَ (ص: ٨٦](١).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدَّثنا أبو العبَّاس المعقلي، حدَّثنا أحمد بن عبد الجبار العُطَارِدي، حدَّثني أبي، وعبد الرحمن الضَّبي، عن القاسم بن عروة، عن محمد بن كعب القُرظي قال: دخلتُ على عمر بن عبد العزيز، فجعلتُ أنظرُ إليه نظرًا شديدًا، فقال: إنَّك لتنظُّرُ إليَّ نظرًا ما كُنتَ تنظُّرُهُ إليَّ وأنا بالمدينة، فقلتُ: لِتعجُّبي، فقال: ومِمَّ تَعْجَبُ؟ قال: قلتُ: لِمَا حَالَ مِنْ لَوْنِكَ، ونَحَلَ من جِسْمِكَ، ونَفَى مِن شعرك! قال: كيف ولو رأيْتَنِي بعد ثلاثَةٍ في قَبْرِي، وقد سَالَت حَدَقتاي على وَجْنَتَيَّ، وسال مِنْخَرَايَ في فمي صديدًا؟ كنتَ لي أشدَّ نُكرةًا حدِّثني حديثًا كنتَ حدَّثَنيهِ عن عبد الله بن عبَّاس، قال: قلتُ: حدَّثني عبد الله بن عبَّاس في الما يرفعُ الحديثَ إلى رسول الله عَلَيْ ، قال: «إنَّ لِكُلِّ شَيءٍ شَرَفًا، وأشْرَفُ المَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ القِبْلَةُ، لا تُصَلُّوا خَلْفَ نَائِم ولَا مُحْدِثٍ، واقْتُلُوا الحَيَّةَ والعَقْرَبَ وإنْ كُنْتُمْ في صَلَاتِكُمْ، ولَا تَسْتُرُوا الجُدُرَ بِالثيَابِ، وَمَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ، أَلَا أُنبِّئكُمْ بشِرَارِكُمْ؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «الَّذِي يَجْلِدُ عَبْدَهُ، وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ، وَيَنْزِلُ وَحْدَهُ. أَفلًا أَنْبُنكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ؟ الَّذِي يُبْغِضُ النَّاسَ ويُبْغِضُونَهُ. أَفلَا أُنَبِّئكُمْ بشَرِّ مِنْ ذَلِكَ؟ الَّذي لا يُقِيلُ عَثْرَةً، ولا يَقْبَلُ مَعْذِرَةً، ولا يَغْفِرُ ذَنبًا. أَفَلَا أُنَبِّئكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذلكَ؟ الَّذِي لا يُرجَى خَيرُهُ، ولا يُؤمَنُّ شَرُّهُ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب تفسير القرآن، باب سورة الروم (٦/ ١١٤) برقم (٤٧٧٤).

مَنْ أحبَّ أَنْ يكُونَ أَقَوَى النَّاسِ فَليَتُوكُل على اللهِ، وَمَنْ أَحبَّ أَنْ يكونَ أَغْنَى النَّاسِ فليَكُنْ بِما فِي يَدِ الله أُوثَقَ مِنهُ بِما فِي يَدِ غَيرهِ، ومَنْ أَخَبَ أَنْ يكونَ أكرَمَ النَّاسِ فَليَتَّقِ الله، إِنَّ عِيسَى اللهِ قَام فِي قَوْمِهِ أَخَبَ أَنْ يكونَ أكرَمَ النَّاسِ فَليَتَّقِ الله، إِنَّ عِيسَى اللهُ قَام فِي قَوْمِهِ فقال: يَا بَنِي إسرائيل، لا تَكلَّموا بِالحِكْمةِ عِنْدَ الجُهَّالِ فَتَظْلِمُوها، ولا تَمْنَعُوهَا أهلهَا فَيَبْطُلُ فَضَلَّكُمْ عِنْدَ تَمْنَعُوهَا أهلهَا فَيَبُطُلُ فَضَلَّكُمْ عِنْدَ رَبُّكُمْ. الأمرُ ثَلاثَةٌ: أَمْرٌ بِيْنٌ رُشَدُهُ فَاتَبِعُوهُ، وأَمْرٌ بِيْنٌ غَيْهُ فَاجْتَنبُوهُ. وأَمْرٌ بِيْنٌ غَيْهُ فَاجْتَنبُوهُ. وأَمْرٌ بِيْنٌ غَيْهُ فَاجْتَنبُوهُ. وأَمْرٌ بِيْنٌ عَيْهُ فَاجْتَنبُوهُ. وأَمْرٌ بِيْنٌ غَيْهُ فَاجْتَنبُوهُ. وأَمْرٌ بِيْنٌ عَيْهُ فَاجْتَنبُوهُ. وأَمْرُ بِيْنٌ عَيْهُ فَاجْتَنبُوهُ. وأَمْرٌ بِيْنٌ عَيْهُ فَاجْتَنبُوهُ.

#### = الشنرح ه

ذكر تَخُلِفُهُ أنه لا بد من التسليم بهذه الأخبار، وأنه لا يثبت للإنسان دينه إلا بالتسليم للنصوص، وأن التسليم بلا اقتناع قد لا يكفي إلا إذا لم يفهم الإنسان ذلك؛ فعليه أن يقول كما قال الشافعي تَخَلَفُهُ: "آمَنْتُ بِاللهِ وَبِمَا جَاءَ عَنْ وَبِمَا جَاءً عَنْ رَسُوْلِ اللهِ وَبِمَا جَاءً عَنْ رَسُوْلِ اللهِ، عَلَى مُرَادِ اللهِ، وَآمَنْتُ بِرَسُوْلِ اللهِ وَبِمَا جَاءً عَنْ رَسُوْلِ اللهِ، عَلَى مُرَادِ رَسُوْلِ اللهِ»(٢).

وإن كنتَ لا تعرف ذلك، ولكن نحن خوطبنا بكلام عربي فصيح بيّن لا إشكال فيه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك على ما في الصحيحين (۲۰۰/٤) برقم (۷۷۰٦) ۷۷۰۷)، وقال: هذا حديث صحيح.

 <sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (٤/٢)، ومنازل الأثمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد
 (ص: ١٤٦)، مجموع الفتاوى (٦/ ٣٥٤)، ولمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي (٧/
 ۱)، وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (١/ ٥٠٢).

أو يتّهم الرسول عَلَيْ ، فيرجع إلى الله بأن يسأله الهداية والعلم، فيقول: يا مُعَلِّمَ إبراهيم عَلِّمني، يا معلم آدم عَلِّمني، ويسأل ربه أن يهديه، فإذا فعل ذلك فالله كريم جوَاد عَلَى .

أما أن يتَّهِم النصوص ويقول: إن هذه نصوص فوق العقول وعلى خلاف المعهود، فهذا لا يجوز؛ لأن الرسل لم تأتِ بالشيء الذي يخالف العقل، وإنما قد تأتي بأشياء تحار فيها العقول ولا تدركها؛ فيجب التسليم والانقياد لهذا؛ قال الله في ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَيَى اللّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ اَلَخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ اللّه وَالاحزاب: ٣٦].

فيجب أن يُطيع الله ورسوله طاعةً ليس فيها اختيارٌ ولا نَظَرٌ لنفسه أو لغيره، مع أن الله كريم جوَاد، لم يأمر إلا بالشيء الذي يطاق. وقد رُوي عن الأوزاعي رَخِلَلهُ: أنه قال:

"كنّا والتابعون متوافرون نقول: إن الله سبحانه على عرشه، ونؤمن بما ورد في السُّنة من الصفات"، وقال الزهري: "عَلَى اللهِ الْبَيَانُ، وَعَلَى اللهِ الْبَيَانُ، وَعَلَى اللهِ الْبَلاغُ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ". على الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم والانقياد؛ فالله أرسل رسله، والرسل بلَّغوا، ونحن يجب علينا أن ننقاد ونسَلُم للشيء الذي أشكل علينا، مع أنه والحمد لله ـ ليس في صفات الله الله الشكال.

وهذه المسائل ـ وهي مسألة الصفات، ومسألة الاستواء، ومسألة النزول، ومسألة العلو ـ واضحة جدًّا ولا إشكال فيها عندنا، أما الإشكالات التي عند بعض الناس، فهي راجعة إلى أنهم حكَّموا عقولهم وأفكارهم، وهذا هو البلاء الذي يصد الناس عن الحق.

# -1 Carried 1-

﴿ [قال كَنَهَ]: «ويُؤمِنُ أهلُ الدِّينِ والسُّنَةِ بِالبَعثِ بعدَ الموتِ يومَ القيامةِ، وبكُلِّ مَا أخبرَ اللَّهُ سبحانه من أهوالِ ذلكَ اليومِ الحقِّ، واختِلَافِ أحوالِ العِبَادِ فيهِ والخَلْقِ فيما يَرَوْنَه ويَلْقَونَهُ هُنالِكَ في ذلكَ اليومِ الهائلِ من أخذِ الكُتُبِ بالأَيْمَانِ والشمَائِلِ، والإجَابَة عن المَسَائِل، اليومِ الهائلِ من أخذِ الكُتُبِ بالأَيْمَانِ والشمَائِلِ، والإجَابَة عن المَسَائِل، إلى سائِرِ الزَّلازِلِ والبَلابِلِ الموعُودة في ذلكَ اليومِ العظيم، والمقام الهَائِل مِنَ الصِّراط والمِيزَان، ونَشرِ الصُّحُف التي فيها مَثَاقِيلُ الذَّرِ من الخيرِ والشَّر، وغَيرِهَا».

#### 

هذا من الإيمان باليوم الآخر، وهذا أمره واضح، لكنَّ كثيرًا من الناس أنكروا البعث، وقد أنكره أهل الكفر من الأمم السابقة أشدَّ الإنكار.

وإنكار الكفار الذين واجهوا نبينا ﷺ ظاهر جدًّا، والاحتجاج عليهم في القرآن كثير جدًّا؛ فقد ذكر الله ﷺ كثيرًا من الحُجَج التي تُثبت البعث؛ منها خلق الإنسان.

والخلق هو الابتداء، ومن المعلوم أنه خَلَق أصل الإنسان \_ وهو أبونا آدم ﷺ متصرفًا قادرًا على أبونا آدم ﷺ من تراب، ومن يخلق إنسانًا حيًّا متصرفًا قادرًا على الأشياء التي أُقدِرَ عليها، من تراب هامد: قادرٌ على الإعادة؛ ولهذا كَثُر ذِكْر خلق الإنسان من نطفة، قال ﷺ: ﴿فَيْلَ الْإِنسَانُ مَا أَلْفَرَهُ ﴿ مِن أَيَ شَيْءٍ نَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿ اللَّهِ مِنْ أَيْ مَنَ أَيْ مَنَ إِنَا مَن نَطْفة، قال ﷺ: ﴿فَيْلَ الْإِنسَانُ مَا أَلْفَرَهُ إِنَّا مَن نَطْفة، فَقَدَرَهُ إِنَّا مُنْ السَّيِلَ يَتَرَهُ إِنَّا مُنْ أَلَاهُ وَقَالَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ثم يقول مقارنًا لهذا: ﴿ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿ أَنَا صَبَنَا ٱلْمَآةَ صَبَّا أَلَمَاةً صَبَّا أَلَمَا مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَاللَّالَا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُولَالِمُ اللَّلْمُولَالَ

فنزول الماء على الأرض، ثم انشقاقها عن النبات الذي يختلف في الألوان والروائح والطعوم: آية تدل على البعث؛ ولهذا إذا ذكر الله في ذلك، قال: ﴿كَذَلِكَ مُخْرَجُونَ﴾ [الزخرف: ١١]. فهذا من الأدلة الواضحة الباهرة.

والفلاسفة الآن ينكرون البعث؛ فهم يقولون: إن هذا أمر مستحيل؛ لأن الموت إذا جاء على الشيء صار هامدًا يابسًا، فكيف تعود إليه الحياة؟!

إنهم ينظرون إلى أمور مادية، ولا ينظرون إلى قدرة الله على على كل شيء.

ومن الأمور الكبيرة التي يستدل بها الله على البعث: خلقُ الشيء الكبير العظيم، كما قال الله على: ﴿لَخَلْقُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلسَّمَنُونَ وَالْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ أَكْبُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ [غافر: ٥٧].

إِن الذي قدر على الخلق الكبير قادرٌ على ذلك؛ قال الله الخَلْق ﴿ أَوَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَ بِفَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَ بِفَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتَى الْمَوْنَى بَهَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الأحقاف: ٣٣].

فالكفار ينكرون البعث، ويقولون: إنه أمر مستحيل، وكان الواحد منهم يأتي بالعظم اليابس ويقول للرسول ﷺ: أتزعم أن الله يحيي هذا؟!

يُطلَق البعث على الحياة الجديدة، مع أن الموت ـ في واقع الأمر ـ ليس عدمًا؛ إذ إن الرُّوح تخرج من بدن الإنسان، فيصبح البدن ميتًا، أما الروح فلا تموت، وإنما تنتقل من هذه الدنيا إلى البرزخ.

ويجب أن يؤمن الإنسان بهذا ويستعد له؛ لأنه يكون حيًّا في قبره وليس ميتًا، وهو يُعَذَّب في قبره أو يُنَعَّم فيه.

ولكن أكثر أهل الكفر - إن لم يكن كلهم - ينكرون هذا؛ فتجد

كثيرًا منهم ينتحرون ظنًا منهم أن في الموت راحة مما يجدونه في حياتهم؛ لأنهم يعتقدون أن الموت هو نهاية المطاف، ولكنهم في الحقيقة ينتقلون إلى ما هو أشد!

كما يُطلَق البعث أيضًا على إثارة الشيء، تقول: بعثتُ الصيد من مَكمَنِه. ويُطلَق أيضًا على الإرسال، كما قال الله على: ﴿ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِ كُلِ أَمْتَةٍ رَسُولًا ﴾ [النحل: ٣٦].

ويطلق أيضًا على إخراج أبدان الموتى من الأرض؛ إذ يتحلل الإنسان ويصير ترابًا ولا يبقى منه إلا جزء صغير جدًّا في أسفل الظهر، يُسمَّى عَجْبَ الذَّنَبِ، وهو يشبه البذرة التي يَنْبُت منها الإنسان، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي عَلَيْه، فيجمع الله الله التراب التي تحللت ويعيدها مرة أخرى (١).

وقد أثار الفلاسفة المتأخرون إشكالًا في هذا الأمر، فهم يقولون: إنه ثبت أن البدن يتحلل كل أربعين سنة، فيتغير البدن تمامًا، وتصبح الخلايا والأجزاء متبدلة غير التي قبلها، فهل تُجمَع الخلايا القديمة أم الحديثة؟

نقول: هذا ليس إشكالًا؛ فإذا ثبت أن الخلايا تتحلل ـ تتبدَّل ـ فإن المجموع هو الذي يُجمع ويُعاد كما كان؛ ولذلك يَعرِف الناسُ بعضُهم بعضًا يوم القيامة، وقد قال ﷺ «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً

غُرْلًا ١١٠ أي: ليس معهم نعال، ولا لباس، ولا طعام، ولا شراب.

إن البعث ثابت قطعًا، ولا ينكره أحد من المسلمين، أما كيفيته فهو جمع أجزاء البدن المتحلل ترابًا أو غيره، فيعود كما كان سابقًا.

ومن المعلوم أن هذه الأمة هي آخر الأمم، وعليها تنتهي الدنيا وتأتي القيامة؛ فناسب أن يُذكر يوم القيامة مفصلًا كأن الإنسان يشاهده، وقد جاء ذلك عن النبي على وفي كتاب الله في أيضًا؛ فقد ثبت عنه الله أنه قال: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ»(٢).

وقيل له ﷺ لما رُئِيَ في رأسه الشيبُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ شِبْتَ! قَالَ: «شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَالوَاقِعَةُ، وَالمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الرقاق، باب: كيف الحشر (۱۰۹/۸) برقم (۲۰۲۷)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (۲۱۹٤/۶) برقم (۲۸۵۹) من حديث عائشة في المناه ال

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة إذا الشمس كورت (٤٣٣/٥) برقم (٣٣٣٣) من حديث عبد الله بن عمر شاء.



كُوِّرَتْ »(١)؛ لأن فيها تفصيلَ ما سيأتي.

وكتاب الله كله بهذا النحو، وقد كان السلف وَ يَتْ يَتأثرون تأثرًا بالغًا. وقصة زرارة بن أوفى قاضي البصرة وَ المشهورة وثابتة؛ فإنه صلى بهم الفجر فقرأ: ﴿ يَتَأَيُّا الْمُدَّرِ ﴾ [المدثر: ١] فلما وصل إلى قوله: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُولِ ﴾ [المدثر: ٨] أُغشِيَ عليه وسقط ميتًا (٢)؛ من خوفه من يوم القيامة!

وإن كان هذا قد حدث كثيرًا في التابعين وأتباع التابعين، لكنه لم يحدث في الصحابة، وإن كان الصحابة أكمل إيمانًا وأتم يقينًا؛ إذ الإيمان في قلوبهم مثل الجبال الراسيات، ومع هذا لم يُعرَف أن أحدًا منهم سقط ميتًا أو أغشِيَ عليه لما قرأ القرآن!

أما ما جاء في كتب الرقائق من أن عمر والله كان يمر بالآية في مرّض فيُعاد (٣)، فهو غير صحيح؛ إذ لم يثبت ذلك عن عمر والآثار في هذا كلها ضعيفة.



<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة الواقعة (٥/ ٢٠٢) برقم (٣٢٩٧) من حديث عبد الله بن عباس راها.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٣٠٧/٢).

<sup>(</sup>٣) الزهد لأحمد بن حنبل (ص: ٩٩).

# -1 Company r-

﴿ [قَالَ كَنَّنَهُ]: «ويُوَّمِنُ أَهِلُ الدِّينِ والسُّنَةِ بِشَفَاعَةِ الرَّسُولِ ﷺ لَمُّذَنِبِي أَهْلِ التَّوحِيدِ، ومُّرتَكِبِي الكبائِر، كما وردَ بهِ الخَبرُ الصَّحيحُ عن رسولِ الله ﷺ.

أخبرنا أبو سعيد بن حمدُون، قال: أنبأنا أبو حامد بن الشَّرقي، قال: حدَّثنا أحمد بن يوسف السُّلمي، قال: حدثنا عبد الرَّزاق، قال: أنبأنا مَعمرٌ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ، عن النَّبِي يَّالِيُّ قال: «شَفَاعَتِي لأَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» (١).

وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد، قال: أنبأنا محمد بن المُسيَّب الأرغِيَانِي، قال: حدثنا الحسن بن عَرَفة، قال: حدَّثنا عبد السلام بن حرب المُلائِي، عن زياد بن خَيْثَمَة، عن نُعمان بن قُرَاد، عن عبد الله بن عمر حَيُّ، قال: قال رسولُ الله عَيْنُ: «خُيُرتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وبَيْنَ أَنْ يَدخُلُ شَطرُ أُمَّتِي الجَنَّة، فَاخْتَرتُ الشَّفَاعَة؛ لأنَّها أعم وأكفى، يَدخُلُ شَطرُ أُمَّتِي الجَنَّة، فَاخْتَرتُ الشَّفَاعَة؛ لأنَّها أعم وأكفى، أترونَهَا لِلمُومِنينَ المُتَلوثِينَ المُتلوثِينَ المُتلوثِينَ الخُطَّائِينَ» (٢).

أخبرنا أبو محمد المخلدي، قال: أنبأنا أبو العبَّاس السرَّاج، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَردِي، عن عمرو بن أبى عمرو (ح).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده (٩/ ٣٢٧) برقم (٥٤٥٢).



وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة، قال: أنبأنا جدِّي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا علي بن حُجْرٍ، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفرٍ، عن عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة وَلَيُّ أنَّه قال: يا رسول الله، مَنْ أسعدُ النَّاس بِشَفَاعَتِكَ يومَ القيامة؟ فقال: «لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنْ لا يَسَأَلَنِي عَنْ هذا الحَدِيثِ أَحَدُّ أُوَّلُ مِنْكَ؛ لمِا رَأْيْتُ مِنْ حِرْصِكَ على الحَدِيثِ، إِنَّ أَسْعَدَ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي عَنْهِ القَيامَةِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفسِه» (١).

#### — الشناح الشناح

ذكر تَخَلَفُهُ حديث أبي هريرة رَفِيْجَه، الذي جاء في «الصحيح»، وذكر له طريقين؛ فأما الحديثان الأول والثاني، فهما ضعيفان.

والشفاعة مأخوذة من الشَّفْع.

ومعناها في اللغة: ضَمُّ طلب الشافع إلى طلب المشفوع له.

أما في الشرع فلها تعريفات متعددة، وهي متقاربة.

منها قولهم: هي طلب الخير للغير.

وقد اعترض على هذا بعض العلماء وقال: إنها ليست خاصة في طلب الخير، ولكنها أيضًا في دفع الشر.

نقول: إن قوله: «طلب الخير» يدخل فيه دفع الشر؛ لأن دفع الشر خير.

وبعضهم يُعَرِّفها بقوله: هي طلب ما ينفع المشفوع له من الخير وغيره.

ولكن المقصود هنا بالشفاعة: شفاعة الآخرة، أما الشفاعة في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب العلم، باب: الحرص على الحديث (۱/ ۳۱) برقم (۹۹).

الدنيا فمن المعروف أن المشفوع فيه إذا كان جائزًا فقد جاء الترغيب فيها؛ فيشفع عند المسؤولين من أهل ولاة الأمر وغيرهم في الشيء الذي يجوز، ما عدا الحدود التي إذا ثبتت فلا يجوز الشفاعة فيها، كما جاءت النصوص بهذا، وقد جاء قول الرسول عَلَيْ في «الصحيح»: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِى اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ عَلِي مَا شَاء»(١).

وقد جاءت الشفاعة في كتاب الله 🏙 على قسمين:

القسم الأول: مُثبَت.

القسم الثاني: مَنفي.

أما المُثبَت: فهو الشفاعة التي تكون لأهل التوحيد بإذن الله، ولا بد فيها من شرطين:

أحدهما: لمن لا يشرك بالله.

والثاني: إذْن الله للشافع أن يشفع.

والنصوص في هذا كثيرة جدًّا في القرآن، وهي من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى أن نتوقف عندها، ولكن يرجع ذكر الشفاعة في العقائد إلى أن أهل البدع أنكروها أو أنكروا أقسامًا منها؛ لأنها في الآخرة أنواع، حتى أوصلها صاحب «شرح الطحاوية» إلى ثمانية أنواع. ولكن هذه الأنواع فيها نظر، كما سيأتي التنبيه على هذا إن شاء الله.

وقد أنكر المعتزلة والخوارج بعضها، وقد تواترت الأحاديث عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها (۲/۱۳۲) برقم (۱٤٣٢)، ومسلم في صحيحه، في كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام (٢٦٢٧) برقم (٢٦٢٧) من حديث أبي موسى الأشعري في الله المستحباب الشعري في المستحبات ا

رسول الله ﷺ في إثبات الشفاعة لبعض المؤمنين، وهناك خلاف: هل ينتفع الكافر بالشفاعة؟

نقول: نعم، ولكن في العموم؛ لأن الشفاعة الكبرى تقع للناس كلهم لا للمؤمنين فقط، بل لأهل الموقف عمومًا؛ مؤمنهم، وكافرهم، ومنافقهم؛ لأنها لفصل القضاء؛ بأن يحاسب الرب الله خلقه.

فإذا عُدَّ هذا شيئًا من النفع فهم يدخلون فيه، ولكنهم في الواقع يُعَجَّل بهم إلى النار، وإن كانوا يرون في ذلك الموقف أنهم إذا ذُهِبَ بهم إلى النار يكون أسهل؛ لأنه موقف شديد جدًّا، ومن يتتبع النصوص الواردة في يوم القيامة في أحوال الناس، يجد أن المؤمن ينتقل من شدة إلى ما هو أسهل وأريح له؛ فأشد ما يلاقي الموت، وما بعده أسهل؛ لأن الله على يقول في المتقين: ﴿ وَلَا خُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴾ [البقرة: ٣٨].

وهذا عامٌ؛ فالخوف في الأمور المستقبلة، والحزن على الشيء الفائت؛ فهم لا يحزنون على الدنيا التي فارقوها، ولا يخافون في مستقبلهم؛ لا في القبر ولا فيما بعده.

أما قول الله في المؤمنين: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِرِ وَيَخَافُونَ بَوَمًا كَانَ شَرُهُ مُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: ٧] وما أشبه ذلك، فهذا ما كانوا يفعلونه وما يقع لهم في الدنيا، فهم يخافون أهوال يوم القيامة؛ قال في: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ ال

أما الكافر والمنافق فعلى النقيض من ذلك؛ إذ ينتقل من شدة إلى أشد منها؛ فأسهل ما يلاقي الموت، وقد ذكر الله الله أن الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم، يقولون لهم: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ

ٱلْوَٰتِ وَالْمَلَتَهِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُ الْيُوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ﴾ [الأنعام: ٩٣].

فهم يُقاسون الشدائد عند الموت بتعذيب الملائكة لهم، وقد جاء في حديث البراء بن عازب وَ فَهُ وَصْفُ خروج الروح من بدن الكافر أنها إذا قيل لها: اخرجي إلى سَخَط من الله وغَضَب، تَفَرَقُ في جسده، فينتزعها كما يُنتزع السَّفُودُ من الصُّوفِ المبلول(١)! ثم يكون القبر أشد، ثم خروجه من القبر أشد، ثم وقوفه أشد، ثم وَضْعُه في جهنم، وفي جهنم تجتمع الشدائد كلها. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي عَلَيْ: ﴿إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَعْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ !»(٢).

يرى أنه أشد الناس عذابًا وهو أهونهم عذابًا، وهذا الرجل هو أبو طالب؛ عم النبي عليه (٢٠٠٠).

إن العقيدة لا تَثبُت إلا بالنصوص الثابتة، ولا يجوز اعتماد نصوص ضعيفة؛ مثل هذين الحديثين اللذين ذكرهما من أن الشفاعة لأهل

قال الهيشمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٣/ ٥٠): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده (۳۰/ ٤٩٩) برقم (١٨٥٣٤).
 قال المشمر في مجمع النوائد ومنيع الفوائد (۳/ ۱۰)

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار (۸/ ١١٥) برقم (٦٥٦١)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب أهون أهل النار عذابًا (١٩٦/١) برقم (٢١٣) من حديث النعمان بن بشير في ...

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب (٥٢/٥) برقم (٣٨٨٣)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي على لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه (١٩٤/) برقم (٢٠٩) من حديث العباس بن عبد المطلب ظله أنه قال لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمُكَ، فَإِنَّهُ كَانَ لِعباكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: "هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلًا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الأَسْفَل مِنَ النَّارِ».

الكبائر، وأنها للمُخطئين، وإن كان شَطْرُ الحديث الأول ثبت في أحاديث أخرى غير هذين الحديثين.

إن أهل السُّنَة متَّفِقون على ثبوت الشفاعة، ولكنها لا تَثبُت إلا لأهل التوحيد، وقد جاء في "صحيح البخاري" أن أبا هريرة وَ الله قال: يا رسول الله، من أسعدُ الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ يَشْفِهِ" (۱). فجعلها لأهل الإخلاص، والصدق، والإيمان.

إن أصل الشرك الذي وقع في بني آدم هو تعلُقُهم بالشفاعة التي يتعارفون عليها في الدنيا؛ إذ من المعلوم أن الإنسان لا يستطيع الدخول على الكبراء والعظماء، ولكنه يذهب إلى من هو مُقَرَّب عندهم، فيسأله أن يشفع له، فيكون هذا أنجح لحاجته وأدعى لقضائها.

فقاسوا الشفاعة عند رب العالمين على هذه الشفاعة التي تكون عند المخلوق، فوقع الشرك من باب القياس؛ ولهذا نفى الله في وقوع الشفاعة بهذه الصورة، وقد أخبر الله في عنهم أنهم يقولون في أصنامهم ومعبوداتهم المتنوعة: هما نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلُفَيّ [الزمر: ٣] أي: يشفعوا لنا.

وقــــال الله ﷺ: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اَللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنَعَعُهُمْ وَلَا يَنَعُعُهُمْ وَلَا يَنَعُعُهُمْ وَلَا يَنَعُعُهُمْ وَلَا يَنَعُعُهُمْ وَلَا يَنَعُعُهُمْ وَلَا يَنَعُمُ وَيَكُونَ وَلَا وَيَعُونُونَ هَلَا يُشْرِكُونَ وَلَا اللَّهُ مِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي اللَّرْضِ شُبْحَدَنَهُ، وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: ١٨].

لا وجود للشيء الذي لا يعلمه الله ﷺ في السموات والأرض؛ إذ لا يخفى عليه شيء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ ۳۱) برقم (۹۹)، في كتاب العلم، باب: الحرص على الحديث.

ويــقــول ﷺ فــي آيــة أخــرى: ﴿أَيِ اَئِحَدُواْ مِن دُونِ اللّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﷺ قُلْ اللّهَ الشّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلكُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ثُمّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ [الزمر: ٤٣ ـ ٤٤]، فجعل الشفاعة له وحده.

وكل مسؤول يُسألُ الشفاعة من دونه لا يملك شيئًا، وربما يكون غير عاقل أيضًا، وقد قال على في آية أخرى: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِنَى يَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَيْلُونَ ﴿ وَالْ عَلْمَ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَيْلُونَ ﴿ وَإِذَا حُشِرَ اللّهِ اللّهِ مَن لَا اللّهِ أَعَدَآءُ وَكَانُوا بِعِهَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ [الاحقاف: ٥ ـ ٦].

وسمى دعاءهم طَلَبَ الشفاعة عبادة، وأنهم إذا كان يوم القيامة يكفرون بهم. قال على: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَعُبُ اللَّهِ وَالَّذِينَ طَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ كَعُبِ اللَّهِ وَالَّذِينَ طَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَةَ بِلَهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ الْعَذَابِ ﴿ إِنْ تَبَرَأَ اللَّذِينَ اللَّهِ عُوا مِنَ اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللللللِّلْمُ

فهذه الأسباب التي تقطّعت بينهم مثلما يقول ابن عباس ويُجُهّا: «هي المودة»(١) التي كانت بينهم.

فقد قُطِعت هذه المودة وانتهت، يقول ﷺ: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَبِذِ بِتَهِ﴾ [الانفطار: ١٩]. هذا مُطلَق؛ فقد جاءت ﴿نَفْسُ﴾ في المرتين نكرة، فيدخل في ذلك كل نفس.

وهذا العموم الذي جاء في مثل هذه الآية هو الذي تعلَّق به أهل البدع وقالوا: لا شفاعة.

وعندهم أن الناس قسمان فقط؛ إما عذاب وإما نعيم، وليس هناك إنسان يُجمَع له عذاب ونعيم، واستدلوا بمثل قوله الله وربَّنا إِنَّكَ مَن تُدَخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْنَهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ (آل عمران: ١٩٢].

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۳/ ۲۹۰).

أي: أن الشفاعة التي تكون لأهل النار لا تقع؛ لأن كل من دخل النار قد أُخزي، ومن أُخزِيَ لا ينفعه شيء؛ يقول الله على: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللهِ اللهِ عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ [البقرة: ٤٨].

ويـقـول فـي آيـة أخـرى: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفَعُهَــا شَفَعَةٌ وَلَا هُمُ يُصَرُونَ﴾ [البقرة: ١٢٣] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي استدلوا بها، قالوا: هذه أدلتنا واضحة وثابتة لا مطعن فيها.

### فأجابهم أهل السُّنَّة بجوابين:

والآخر: أن الشفاعة المنفية لأهل الشرك هي كل شفاعة يدَّعيها الإنسان من دون الله، أو شفاعة تكون لمشرك.

#### أقسام الشفاعة:

أقسام الشفاعة، ذكر كثير من العلماء \_ ومنهم «شارح الطحاوية» (١) أن الشفاعة ثمانية أنواع:

النوع الأول: قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فيُشفَع فيهم أن يدخلوا الجنة، وهذا يكون قسمين؛ لأنه يدخل فيه على قول عند أهل السُنَّة أهل الأعراف؛ لأن أهل الأعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فبَقُوا على الأعراف.

والأعراف مكان مرتفع بين الجنة والنار يُشرِف على هؤلاء وهؤلاء، وقد ذكر الله على أنهم: ﴿وَبَيْنَهُمَا جِمَاتُ وَعَلَى ٱلأَغْرَافِ رِجَالٌ يَمْرِفُونَ كُلًا اللهَ عَلَيْكُمُّ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ ﴿ [الأعراف: ٤٦] بِسِيمَنِهُمُّ وَنَادَوْا أَصْحَبَ ٱلجَنَةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُّ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٦] أي: يطمعون في دخولها.

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (١/ ٢٨٢ \_ ٢٩٤).

ومن العلماء من يقول: إن الشفاعة تقع لهم.

النوع الثاني: لمن يدخل الجنة بلا حساب، وقد استدل على هذا بحديث حصين بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس واللها أن النبي على أخبر أنه يدخل الجنة من أمته سبعون ألفًا بغير حساب، وفقامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

النوع الثالث: فيمن دخل الجنة أن تُرفّعَ درجاتهم. وقد استشهدوا لهذا بما ثبت في «الصحيح» من حديث أبي موسى الأشعري في قال: «لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةً مِنْ حُنَيْنِ بَعَثَ أَبَا عَامِرِ عَلَى جَيْشِ إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ، فَقُتِلَ دُرَيْدٌ، وَهَزَمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ، قَالَ أَبُو مُوسَى: وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ، فَرُمِيَ أَبُو عَامِرِ فِي رُكْبَتِهِ، رَمَاهُ جُشَمِيٌّ بِسَهْم فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ؟ فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوَّسَى فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي، فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي وَلِّي، فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ: أَلَا تَسْتَحْيِي، أَلَا تَثْبُتُ، فَكَفَّ، فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْن بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَامِرِ: قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ، قَالَ: فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ المَاءُ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي أَقْرِئِ النَّبِيَّ ﷺ السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي. وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِرِ عَلَى النَّاسِ، فَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ، فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْكُ فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ، وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ، وَقَالَ: قُلْ لَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ». وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الطب، باب من لم يرق (۷/ ١٣٤) برقم (٥٧٥٢)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (١٩٩/١) برقم (٢٢٠).



اجْعَلْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ». فَقُلْتُ: وَلِي فَاسْتَغْفِرْ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا»(١).

فهذه شفاعة تكون في الدنيا لرفع درجات المؤمن، فجعلوا هذا نوعًا.

النوع الرابع: الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود على القول الصحيح (٢)، والأحاديث فيها متواترة عن النبي ﷺ، ولكن فيها القضاء بين الخلق، وهذه لا ينكرها أهل البدع كالمعتزلة والخوارج؛ لأنه ليس في ذلك أن أحدًا يدخل الجنة بهذه الشفاعة، وإنما يدخلون الجنة بأعمالهم، ويدخل أهل النار النار بأعمالهم.

النوع الخامس: شفاعته على في دخول أهل الجنة الجنة؛ فإنه ثبت أنهم إذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة قبل الجنة؛ حتى يقتَصَّ بعضهم من بعض، وتُطَهَّر قلوبهم من الأغلال والأحقاد، فلا يدخلون الجنة حتى يُطَهَّروا، ولا يؤذَنُ لهم بدخول الجنة حتى يشفَعَ لهم رسول الله على في دخول الجنة.

وهذا النوع يُقِرُّ به أهل البدع أيضًا، وقد وردت فيه أحاديث ثابتة عَلَيْقٍ.

النوع السادس: شفاعته ﷺ في قوم استحقُّوا دخول النار ألَّا يدخلوها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، باب غزوة أوطاس (١٥٥/٥) برقم (٢٣٢٣)، ومسلم في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أبي موسى وأبى عامر الأشعريين رفي (١٩٤٣/٤) برقم (٢٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله ﷺ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا﴾ [الأسراء: ٧٩].

النوع السابع: ولها أربعة أقسام، وهي ثابتة بأحاديث متواترة عن النبي ﷺ وهي:

شفاعته ﷺ فيمن دخل النار من أهل التوحيد؛ فإنه ثبت أنه يسجد ويفتح الله عليه من المحامد والثناء.

عن معبد بن هلال العنزي قال: «اجْتَمَعْنَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ فَذَهَبْنَا إِلَى أَنَس بْن مَالِكٍ، وَذَهَبْنَا مَعَنَا بِثَابِتِ البُنَانِيِّ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَإِذَا هُوَ فِي قَصْرِهِ، فَوَافَقْنَاهُ يُصَلِّي الضُّحَى، فَاسْتَأْذَنَّا، فَأَذِنَ لَنَا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقُلْنَا لِثَابِتٍ: لَا تَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَؤُلَاءِ إِخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ جَاوُوكَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ: «إذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ، فَيَأْتُونَ آدَمَ... وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، فَيَأْتُونِي، فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا فَيَأْتُونِي، فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لِي، وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِيَلْكَ المَحَامِدِ، وَأَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ - أَوْ خَرْدَلَةٍ - مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجْهُ، فَأَنْطَلِقُ، فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَك، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ نُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلِ



مِنْ إِيمَانٍ، فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ (١).

قوله: «هَوُلَاءِ إِخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ جَاوُوكَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ»؛ إذ وقع في ذلك الوقت وفي ذلك البلد إنكار الشفاعة من الخوارج ومن غيرهم.

فأخبَرَهم بها، ثم ذهبوا إلى الحسن البصري، وكان مختفيًا في بيت أبي خليفة عن الحجَّاج؛ لأنه يطلبه ليقتُله، فقالوا له: يَا أَبَا سَعِيدٍ، خِنْاكُ مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَلَمْ نَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا فِي الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: هِيهُ، فَحَدَّثُنَاهُ بِالحَدِيثِ، فَانْتَهَى إلَى هَذَا المَوْضِعِ، فَقَالَ: هِيهُ، فَقُلْنَا لَمْ يَزِدُ لَنَا عَلَى هَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ حَدَّثَنِي وَهُوَ جَمِيعٌ مُنْدُ عِشْرِينَ فَقُلْنَا لَمْ يَزِدُ لَنَا عَلَى هَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ حَدَّثَنِي وَهُوَ جَمِيعٌ مُنْدُ عِشْرِينَ سَنَةً، فَلَا أَدْرِي أَنسِيَ أَمْ كُرِهَ أَنْ تَتَكِلُوا، قُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَحَدُّثُنَا، فَصَحَدِكَ، وَقَالَ: خُلِقَ الإِنسَانُ عَجُولًا، مَا ذَكَرْتُهُ إِلّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ اللهَ مَحَدِّكَ، وَقَالَ: خُلِقَ الإِنسَانُ عَجُولًا، مَا ذَكَرْتُهُ إِلّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ اللهَ اللهَ مَا خَدَّتُكُمْ بِهِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأُسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعُ، أَحَدُّ ثُكُمْ . حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّنُكُمْ بِهِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأُسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعُ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَقَعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، الْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُسَقِعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، اللهُ مُنَافِي وَعَظَمَتِي؛ لَأَخْرِجَنَ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَيَقُولُ: وَعِزَتِي وَجَلَالِي، وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي؛ لَأَخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِللهُ اللهُ اللهُ

هذه كلها نوع واحد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، باب كلام الرب على يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (۱٤٦/۹) برقم (۷٥۱۰)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (۱/۱۸۰) برقم (۱۹۳) من حديث أنس بن مالك عليه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، باب كلام الرب على يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (١٤٦/٩) برقم (٧٥١٠)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١/١٨٠) برقم (١٩٣) من حديث أنس بن مالك على.

النوع الثامن: وهو أيضًا ثابت في الأحاديث الصحيحة، وهي شفاعة خاصة في رجل واحد، وهي شفاعته ﷺ في عمه أبي طالب، كما جاء في «الصحيحين» من حديث العباس بن عبد المطلب، أنه قال: يا رسول الله، هل نفعْتَ أبا طالب بشيء؛ فإنه كان يحوطك ويغضبُ لك؟ «نَعَمْ، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلًا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ» (۱)، وجاءت أحاديث مختلفة في هذا؛ منها: أنه يُجعَل له نعلان من نار، ومنها: أنه يُجعل في أخمصيه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه.

وهذه أحاديث ثابتة عن النبي عَلَيْلَةٍ.

فهذه أنواع ثمانية في الشفاعة الثابتة، ولكن فيها قسمان لا دليل عليهما:

القسم الأول: من تساوت حسناته وسيئاته؛ إذ لا يوجد دليل على هذا.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا<sup>(۲)</sup>، ولكنه لم يذكر عليه دليلًا، كما ذكره أيضًا ابن كثير في النهاية (۲)، ولم يذكر عليه دليلًا معتمَدًا.

القسم الثاني: الشفاعة لمن استحقَّ دخول النار ألَّا يدخُلُها.

ويقول ابن القيم كَثَلَمْهُ: لم أجد عليه دليلًا بعد التتبع إلى الأن.

فتبقى ستة أنواع، وهذه الأنواع الستة هي التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره من العلماء.

ولا تقع الشفاعة التي ذُكِرت في القرآن إلا بعد إذن الله لمن يشاء ولمن يرضى الله عنه، كما قال في ( ﴿ مَن ذَا اللَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذِنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه. (۲) فتح الباري لابن حجر (۱۱/ ۳۹۹).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٢٠/ ١٨٩).

فنفى أن تقع الشفاعة إلا بعد إذنه، وقال فل في الملائكة: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، فدَلَّ على أن الملائكة أيضًا يَشْفَعون.

أما النصوص التي جاءت عن النبي ﷺ فهي كثيرة، ومنها ما ورد أن النبي ﷺ قال: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَتُهُ، وَإِنِّي أَن النبي ﷺ قال: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتُهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا»(١). هذا اللفظ ثابت عن النبي ﷺ.

قوله: عن أنس . . . : «شَفَاعَتِي لأهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي»، والحديث الآخر : «.. ولكِنَها لِلمُذنِبينَ المُتَلوِّثِينَ الخَطَّائِينَ» هذه أحاديث ضعيفة .

قوله: «أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي ﴿ فَخَيَّرَنِي بِأَنْ يَدْخُلَ ثُلُثُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ لَهُمْ، فَاخْتَرْتُ لَهُمْ شَفَاعَتِي، وَعَلِمْتُ أَنَّهَا أَوْسَعُ لَهُمْ، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ شَطْرُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ شَفَاعَتِي لَهُمْ، فَاخْتَرْتُ شَفَاعَتِي لَهُمْ، فَاخْتَرْتُ شَفَاعَتِي لَهُمْ، وَعَلِمْتُ أَنَّهَا أَوْسَعُ لَهُمْ (٢).

قد صحح هذا الحديث كثيرٌ من حُفَّاظ الحديث، أما كونه يشفع فيمن دخل النار، فالأحاديث متواترة في ذلك.

ولكن يبقى هناك إشكال يورده بعض العلماء على هذه الأحاديث، وهي أنه جاءت أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، صادقًا من قَلْبِهِ»(٢) \_ وفي رواية: «خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ»(٤) \_،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب اختباء النبي ﷺ دعوة الشفاعة لأمته (١٨٩/١) برقم (١٩٩) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده (٤٩٨/٣٢) برقم (١٩٧٢٤) من حديث أبي موسى الأشعري ﴿ الله مَا الله عَرِي الله عَلَيْهِ الله الله عَرَاقِ الله عَرَاقُ الله عَرَاقِ الله عَلَيْ عَرَاقِ اللهُ عَرَاقِ اللهُ عَرَاقُ

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «المسند» (٣٦/ ٣٢٩) برقم (٢٢٠٠٣)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٩/ ٤٠٥) برقم (١٠٨٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١/ ٣١) برقم (٩٩)، كتاب العلم، باب: الحرص على الحديث، =

حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ»(1).

وكما في حديث أنس و الذي جاء في «الصحيحين» أن النبي عَلَيْ قال: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَةٍ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ» (٢).

ومن الأحاديث المتواترة أيضًا أنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه مثقال كذا من إيمان (٣).

فكيف نجمع بين هذا وذاك؟

اختار البخاري تَخْلَفَهُ في صحيحه أن تحريم النار على من قال: لا إله إلا الله، أنه خاص فيمن قال هذه الكلمة تائبًا ومات على ذلك دون اقتراف ذنوب وسيئات، فمثل هذا يُحَرَّم على النار.

وهذا ما قاله أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية تَكْلَفُهُ، قال: من قال لا إله إلا الله موحِّدًا صادقًا مخلِصًا، منعه إخلاصه من الوقوع في الكبائر، فيُحَرَّم على النار.

أما الأحاديث التي فيها أنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله،

<sup>=</sup> وأحمد في «المسند» (٣٢/ ٤٦٥) برقم (١٩٦٨٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧/١) برقم (١٢٨)، في كتاب العلم، باب: من خص بالعلم قوما دون قوم، كراهية أن لا يفهموا، ومسلم (٧/١) برقم (٢٩)، في كتاب الإيمان، باب: من لقي الله بالإيمان وهو غير شاكً فيه دخل الجنة وحرم على النار.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۷/۱) برقم (٤٤)، في كتاب الإيمان، باب: زيادة الإيمان
 ونقصانه، ومسلم (١/ ١٨٢) برقم (١٩٣)، في كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة
 منزلة فيها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١/٧٧) برقم (١٢٨)، في كتاب العلم، باب: من خص بالعلم قوما دون قوم، كراهية أن لا يفهموا.

فمعنى ذلك أنه يقول: لا إله إلا الله، ويأتي بما يضعِفُها أو يكاد ينافيها، لا مجرد قول لا إله إلا الله بلا معرفة بمعناها، وعَمَلٍ بما دلت عليه، فيدخل في هذا مثلًا عُبَّاد القبور، والمشركون، واليهود، وغيرهم؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله.

كما أنه ليس المقصود بذلك الاقتصار على قول: لا إله إلا الله، بل لا بد أن يضاف إليها شهادة أن محمدًا رسول الله، ولكن اقتصر عليها؛ لأن الشهادتين شهادة واحدة.

إن المقصود هنا إثبات الشفاعة التي ينكرها أهل البدع، وهي ثابتة.

ويتلخص من هذا: أن الشفاعة \_ بعد إثبات أقسامها الستة \_ منها ما هو خاص بنبينا ﷺ، ومنها ما هو عام للأنبياء، والملائكة، والمؤمنين، والأطفال الذين يشفعون لآبائهم.

فالخاصة بالنبي ﷺ ثلاث، هي: الشفاعة الكبرى، والشفاعة في افتتاح باب الجنة، والشفاعة في عمه أبي طالب.

أما الثلاثة الأخرى فليست خاصة به؛ إذ يشفع هو، والرسل، والمؤمنون، وغيرهم. وقد ثبت في الصحيح أنه ﷺ قال: «مَا أَنْتُمْ بِأَشَدَ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ - وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا - فِي إِخْوَانِهِمْ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا، إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا. فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، وَيُحَرِّمُ اللهُ صُورَهُمْ عَلَى النَارِ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ، وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، فَيَأْتُونَهُمْ مَنْ عَرَفُوا» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَجُورٌ يَوْمَإِذِ =

والمؤمنون في الجنة لهم ما يشاؤون؛ فإذا أرادوا أن يَطَّلِعوا على أعدائهم ليشاهدوا تعذيبهم في النار، أطلعهم الله عليه؛ لأن هذا من النعيم.

أما شفاعة الملائكة فقد جاء النص عليها في كتاب الله ﷺ، وكذلك الرسل، وقد قال الله ﷺ: ﴿فَمَا نَنْعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّنِعِينَ﴾ [المدثر: ٤٨].

 <sup>=</sup> نَاشِرُأُ شَلِي إِنَ رَبِهَا نَاظِرٌ ﴾ [القيامة: ٢٢ ـ ٢٣] (١٢٩/٩) برقم (٧٤٣٩) من حديث أبي
 سعيد الخدرى ﷺ.

وشفاعة الشافعين عامة، وهؤلاء الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين هم الذين يُكَذِّبون بيوم الدين، والذين لا يُصَلُّون، والذين يخوضون مع الخائضين. فهؤلاء هم الكُفَّار، ومثلهم المنافقون.

والشفاعة مأخوذة من الشَّفع، وهو ضد الوِتر؛ فالواحد وِتر، والاثنان شَفْعٌ، وهكذا. يقول الله ﷺ: ﴿ وَالْفَجْرِ ۞ وَالشَّفْعِ وَالْوَرِ ﴾ [الفجر: ١ ـ ٣].

فالشفاعة أُخذت من هذا المعنى؛ لأن معنى الشفاعة الدعاء؛ فالشافع يضم دعاءه إلى المشفوع، فيكون شفعًا بعدما كان فردًا.

وقد تعلق المشركون بالشفاعة من قديم الزمان، ولا يزالون على هذا، وقد ظنوا أن الشفاعة هي التعلق بالمخلوق، وليس الأمر كذلك؛ لأن الشفاعة معناها دعاء اللهِ الله علم أن يعفو عمن وقع في ذنب من الذنوب واستحق العذاب.

والدعاء أعم من هذا أيضًا، ولكن الشفاعة دعاء من هذه الحيثية.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (٤/ ٢٠٦٢) برقم (٢٦٧٧) من حديث أبي هريرة ﴿ إِنْهُمْنَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ

### وقد جاءت الشفاعة في كتاب الله على نوعين:

النوع الأول: باطل لا وقوع له ولا وجود له، وهو الذي يَدَّعي المشركون أنه يقع لمعبوداتهم التي اتخذوها: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى المشركون أنه يقع لمعبوداتهم التي اتخذوها: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَيَ ﴾ [الزمر: ٣] أي: يشفعون لنا.

النوع الثاني: الشفاعة التي تقع يوم القيامة، وهي لها شرطان:

ومعنى الإذن أن يأمر الشافِعَ أن يشفع، كما صرَّحت بهذا الأحاديثُ.

الثاني: رضاه عن المشفوع له.

ودون ذلك لا تقع الشفاعة؛ قال الله فَعُونَ إِلَّا لِمَنِ الشَّفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ الشَّفَىٰ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ السَّفَاعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ السَّفَاعُ الشَّفَاعُةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ السَّفَاعُ الشَّفَاعُةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ السَّخَانُ وَرَضِى لَهُ, قَوْلًا (طه: ١٠٩].

فعلى هذا قلنا: إن الشفاعة لله الله ولكنه إذا أراد أن يُكرِمَ عبدًا من عباده، أمره بالشفاعة؛ ولهذا يقول الله الله الله الله أمّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ؛ فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُ لِي حَدًّا، فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ»(١).

فليست الشفاعة على مراد الشافع، وإنما هي بأمره لله، وكذلك تكون بتحديده المشفوع له، يقول: هؤلاء.

أما أهل الشرك فلا تنالهم شفاعة، وكذلك أهل الكفر، فلا يدخلون في شفاعة الشافعين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ﴾ (١) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١/ ١٨٢) برقم (١٩٣) من حديث أنس بن مالك فَاللهُ اللهُ ...

والشفاعة \_ كما ذكرنا من قبل \_ تكون من الرسل، ومن الملائكة، ومن الملائكة، ومن المؤمنين، ومن الأطفال الذين ماتوا صغارًا؛ ولهذا جاءت ألشَّنِعِينَ بصيغة الجمع.

وقال الله وَكُم مِن مَلكِ فِي السَّمَوَتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ الله فِي يَشَاهُ وَيَرْضَى فِي الله ويرضى عن المشفوع له. وعلى هذا فليس للمشرك فيها نصيب، كما جاء في حديث أبي هريرة والمسلمة في «الصحيحين»، الذي ذكره المؤلف هنا.

والحديث الأول الذي ساقه المصنف ضعيف، وكذلك الذي بعده، وقد أغنانا الله على بآيات من كتابه، وأحاديث من رسوله على الأحاديث الضعيفة، وكان من الواجب على المؤلف تَعَلَّمُهُ أن يتجنب الأحاديث الضعيفة، ويقتصر على الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله على ولكن عادة المحدّثين أنهم يذكرون غالب ما في الباب أو كله، ويجعلون بعضه يعتَضِد ببعض.

وقد تَبَيَّن من الحديث الذي جاء في «الصحيحين» عن أبي هريرة أنه سأل النبي عَلَيْة: من أسعَدُ الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ النَّاسِ بِشَفَاعَة لأهل التوحيد.



<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

# 

﴿ [قال كَانَهُ]: «ويُوَّمِنُونَ بِالحوضِ والكَوثَرِ، وإدخَالِ فريقٍ من المُوحِّدِينَ الجنَّة بغيرِ حِسَابٍ، ومُحاسَبَةِ فريقٍ مِنهُم حِسَابًا يَسيرًا، وإدخَالِهِم الجَنَّة بِغيرِ سُوءٍ يَمَسُّهُم وعَذَابٍ يَلحَقُّهُم، وإدخَالِ فَريقٍ من مُذُنبِيهمُ النَّارَ، ثمَّ إعْتَاقِهِم وإخْرَاجِهِم مِنْهَا، وإلحَاقِهِم بِإخوَانِهِم مُذُنبِيهمُ النَّارَ، ثمَّ إعْتَاقِهِم وعَذَابٍ يتعتَّهُ، وإلحَاقِهِم بِإخوَانِهِم مُذُنبِيهمُ النَّار، ثمَّ إعْتَاقِهِم ويعلَمون حقًا يقينًا أن مُذنبِي المُوحِّدين لا يُخلَّدُون في النَّار، ولا يُتركون فيها أبدًا؛ فأمّا الكُفار فإنَّهم يُخلَّدون فيها، ولا يَخرُجُونَ منهَا أبدًا، ولا يُستعتبون، ولا يُفتَر عنهم، وهم فيه مُبلِسون، ولا يَتركُ اللَّهُ فيها من عصاةِ أهلِ الإيمانِ أحدًا».

### — الشنرح الشناح الشناح

هذه من الأمور الكلية التي يؤمن بها أهل السُّنَّة؛ لورودها في كتاب الله هي، وكذلك تواترها في أحاديث رسول الله هي جميع ما أخبر الله هي به عن اليوم الآخر؛ من البعث، وكونِ الإنسان يُسأل في قبره، وكونه يُنعَّم أو يُعَذَّب، ثم بعد ذلك جَمْعهم للقيام بين يدي الله هي، ثم الأمور التي جاء تفصيلها، ومنها الحوض والكوثر.

الحوض: مجتَمَع الماء.

أما الكوثر: فهو اسم لنهر في الجنة يصُبُّ في الحوض، وقد قــــال الله ﷺ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْنَرَ ۞ فَصَلِ لِرَبِكَ وَأَنْحَرُ ۞ إِنَّ مَسَانِنَكَ مُو ٱلْأَبْرُ﴾ [الكوثر: ١ ـ ٣].

وجاء في تفسير ابن عباس ﴿ اللَّهُ اللهِ قَالَ: «الكَوْثَرُ: الخَيْرُ الكَثِيرُ الكَثِيرُ الكَثِيرُ الكَثِيرُ اللَّهُ إِيَّاهُ (١). الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ (١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٨/ ١١٩) برقم (٦٥٧٨)، في كتاب الرقاق، باب: في الحوض.

وجاء في الحديث الصحيح أنه نهر أعطاه الله الله على نبيَّه عَلَيْهُ، وأنه يصب في الحوض (١٠).

وذكر أنه يُمنَعُه بعضُ هذه الأمة؛ قال رسول الله ﷺ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ، فَمَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا، لَيَرِدُ عَلَيَ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا لَيْرِدُ عَلَيَ أَقُوامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي (٣).

ولهذا يقول أهل السُّنَّة: أهل البدع لا يَرِدُون على الحوض، وإنما يَرِدُ عليه من اتَّبَع سنة المصطفى ﷺ، وجاء في وصفه أنه: «مَنْ شَرِبَ مِنْهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده (٣٦/ ٣٦١) برقم (٢٣٣٣٦) من حديث حذيفة بن اليمان الميان الميان

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (٢١٧/١) برقم (٢٤٧) من حديث حذيفة في .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٦/٩) برقم (٧٠٥٠)، في كتاب الفتن، باب: ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَاتَقُواْ فِنْنَهُ لا نُهِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَامَتُكُ [الأنفال: ٢٥] وما كان النبي عَلَيْ يُحَذِّر من الفتن، ومسلم (١٨٠٠/٤) برقم (٢٣٠٤)، في كتاب الفضائل، باب: إثبات حوض نبينا على وصفاته.

فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا»(١).

وقد طلب أنس بن مالك وَ الشفاعة من الرسول عَيْنَ قَالَ قَالَتُ الشفاعة من الرسول عَيْنَ قَالَ وَ الْمَانَة السَّالُتُ النَّبِيَ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى القِيَامَةِ ، فَقَالَ: أَنَا فَاعِلٌ . قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ ؟ قَالَ: اطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ . قَالَ: قَاطُلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ . قَالَ: قَاطُلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ . قَالَ: فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الحَوْضِ ؛ فَإِنِّي لَا قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ ؟ قَالَ: فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الحَوْضِ ؛ فَإِنِّي لَا أَخْطِئ هَذِهِ التَّلَاثَ الْمَوَاطِن "(٢).

لماذا ينص أهل السُّنَّة على الحوض والكوثر؟ أليس داخلًا في الإيمان باليوم الآخر؟ وكذلك الجنة والنار، وغيرها.

لأن من أركان الإيمان بالله الله الإيمانَ باليوم الآخر، واليومُ الآخر يدخل فيه كلُّ ما أخبر به الرسول الله الله على بإخباره أنه سيكون، كالمحاسبة وغير ذلك.

فذَكَر الحوض والكوثر؛ لأن بعض أهل البدع أنكروا وجودَه.

فيقول: ليس في الموقف ماء، ولا طعام، ولا ظِلَّ، وقد جاء أنهم يأتون كما ولدتهم أمهاتهم، وجاء في القرآن أنهم يَرِدون أفرادًا ليس معهم شيء. قال: هذا في أول الأمر.

ثم اختلف أهل السُّنَّة الذين يؤمنون بهذا يقينًا؛ أين مكان الحوض؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الرقاق، باب في الحوض (۱۱۹/۸) برقم (۲۰۷۹)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته (۱۷۹۳/۶) برقم (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في شأن الصراط (٢١/٤) برقم (٢٤٣٣)، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

مما لا شك فيه أنه في أرض المحشر التي يُحشَر فيها الناس، وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على أن النار تكون محيطة بالناس في ذلك الموقف؛ ففي «الصحيحين» حديث عَدِي بن حاتم أن النبي عَنِينَ أمر بالصدقة فقال: «مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمُ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ؛ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» (١).

وهذه النظرات هي شأن من ارتبك ووقع في حَيرة، يتلفت أين المخرج، لا يُوجَد مَخْرَج!

ومعنى قوله ﷺ: «فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» أنه يُجعَل بين المتقي وبين النار حاجِبٌ يقيه.

وقد جاء تفصيل ذلك في النار؛ أنه يؤتَى بها بعد وقوفهم تُجَرُّ بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف مَلَك، تكاد تتفلت عليهم، حتى تأتي على أهل الموقف؛ غضبًا لله الله على أنها تكاد تتمَيَّز \_ أي: تتقَطَّع \_ من الغيظِ!

وفي هذا الموقف أشياء كثيرة جدًّا، ولكنه ذكر الشيء الذي أنكره أهل البدع، وهم أنكروا هذا؛ لأنهم يحكِّمون عقولهم، لا لأنه جاءت نصوص قد يكون فيها اشتباه أو ردٌّ لهذا، والنصوص لا تختلف، ولكن هؤلاء لهم قوانين وضعوها بأنفسهم، وحكموا بها على الأخبار التي جاءت عن الله على وعن رسوله على العران في هذا عندهم نصوص القرآن؛ فإذا جاءت نصوص القرآن صريحةً قالوا: إنها وإن كان ثبوتها قطعيًا فدَلالتها ظَنيّة، فلا نَصِيرُ إليها تاركين ما هو يقيني عندنا؛ لأن أدلة

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

العقل عندهم يقينية! وهؤلاء هم المعتزلة الذين قد يصح أن يُطلَق عليهم «عُبَّاد العقل»؛ فقد عَبَدوا عقولهم، مع أن العقول لا تهتدي إلى هذه التفاصيل التي تتوقف على مجيء الخبر!

وقد جاء أن لكل نبي حوضًا، ولكنْ حوض نبينا عَلَيْ أكبرها وأوسعها وأكثرها واردًا.

أما ما جاء في الحديث الضعيف ـ الذي لا يجوز أن يَثبُت به شيء ـ من أن لكل نبي حوضًا، إلا صالحًا عِيد؛ فإن حوضه ضَرْعُ ناقته التي جعلها الله على له آيةً(١)؛ فهذا غير صحيح.

وقد أخبرنا الله أن الذين يؤمنون بالأنبياء الذين قَصَّ قَصَصَهم علينا، ليسوا كثيرين، ما عدا موسى الله الله عليه الثابتة. النص على ذلك في أحاديث رسول الله عليه الثابتة.

عن ابن عباس، وله قال: خرج علينا النبي اله يومًا فقال: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلانِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلانِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهُطُ، وَالنَّبِيُ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأَفْقَ، فَرَجُوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي، فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأَفْقَ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأَفْقَ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأَفْقَ، فَقِيلَ: هَوُلاءِ أُمَّتُك، وَمَعَ هَوُلاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ!" (٢).

وقد استشكل كثير من شُرَّاح الحديث كون الحوض يَصُبُ فيه نهر

<sup>(</sup>١) الضعفاء الكبير للعقيلي (٣/ ٦٤)، الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الطب، باب: من لم يرق (٧/ ١٣٤) برقم (٥٧٥٢)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (١٩٩/١) برقم (٢٢٠).

من الجنة، مع أن النار حالت بين الناس وبين الجنة، ولا عبور إلى الجنة إلا فوق النار، والصراط يكون فوق النار، وهو شديد الحرارة؛ إذ لا يطاق السير عليه، وهو أحر من الجمر، ولكن السير عليه ـ كما سيأتي ـ ليس بالقوة وعلى الأقدام كما هو معهود عندنا، وإنما هو بالأعمال؛ فمن كان عمله خالصًا لله في، وكان مستقيمًا على الصراط المعنوي في هذه الدنيا، يكون سيره مستقيمًا ومسرعًا على الصراط الحسيم.

فيقول بعضهم: الحوض بعد الصراط وليس قبله.

ورجَّح هذا كثير من شُرَّاح الحديث بهذا المعنى، ولكن الذي يُفهَم من الأحاديث أنه ليس بعد الصراط، بل هو في الموقف؛ ولهذا يُذكر ـ كما جاء في حديث أنس رَجِيَّة ـ مقرونًا بالميزان وبالصراط.

وإن كانت المسألة ليس فيها اجتهاد، ولا بد أن يتوقف على النص، ولكن لم يأتِ نصٌ صريح بأنه قبل الصراط أو بعده، وإنما هي مفاهيم، وبعض الناس لديهم شيء يسمونه الكشف، يقول: الغزالي في بعض كتبه: يرى أهل الكشف أنه يكون في كذا وكذا(١)!

ولا يجوز اعتبار هذا ولا الاعتماد عليه؛ لأنها أمور ظنية.

ولهذا يجب الإيمان بأنه يكون في الموقف، وأن المؤمنين يشربون منه، وقد يُحرَم بعضهم الشربَ منه، والشرب منه علامة السعادة؛ لهذا قال: «مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا» (٢)، ولكن هذا ليس أمرًا قطعيًّا بأنه لا يُعَذَّب بعد ذلك؛ إذ يجوز أن يُعَذَّب، ولكنه لا يظمأ؛ لأن الشرب مما في الجنة لا يُشبه الشرب من مياه الدنيا؛ فأثر الشرب يبقى دائمًا.

<sup>(</sup>١) ينظر: إحياء علوم الدين (٤/ ٢٤٥ ـ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

وقوله: ويُؤْمِنُونَ بِالحوضِ.

أي: يُصَدِّقون بالأخبار التي جاءت في وصفه، وأنه يكون في الموقف، ويَردُ عليه المؤمنون ويشربون منه، فمن ورد شرب.

وقد جاءت النصوص الصريحة الصحيحة في وصف ذلك عن الرسول على المسول ا

إن الحوض والكوثر شيء واحد.

والحوض في اللغة: هو المكان الذي يجتمع فيه الماء.

وقد جاء ذكر الحوض في كتاب الله؛ قال ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْنُرَ ؛ ١ ـ ٢].

فالكوثر هو النهر الذي يصب في الحوض، وقد جاء أن النهر له ميزابان من الجنة يصبان فيه، وجاء في وصفه أن طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، وفي رواية أنه: "إِنَّ لِي حَوْضًا مَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى صَنْعَاءً" (١)، وفي رواية أنه: "كَمَا بَيْنَ المَدِينَةِ وَصَنْعَاءً" (٢)، وهذا تقدير للمسافة، والله أعلم بحقيقته.

وهذا خاص بنبينا على ، ولكل نبي حوض، أما قول بعض الناس: إلا صالحًا؛ فإن حوضه ضرع ناقته التي جعلها الله الله الله الله أله أله أصل له \_ كما ذكرنا من قبل \_ فالأنبياء لهم أيضًا أحواض، وكل رسول يأتي معه أتباعه الذين آمنوا به، وقد يأتي الرسول ليس معه إلا قلة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۲۳/ ۲۱) برقم (۱۹۸۰۳)، وابن حبان (۱۱/ ۲۷۱) برقم (۱٤٥٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الرقاق، باب في الحوض (۱۲۱) برقم (۲۰۹۱) برقم (۲۰۹۱)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا رومناته (۱۷۹۷/۶) برقم (۲۲۹۸) من حديث حارثة بن وهب عليه.



ولم يَرِدْ تعيين مكان الحوض: هل هو في مكان المحاسبة أو بعد ذلك؟ ولكن بعض العلماء يقولون: من المناسب أن يكون قبل العبور على الصراط؛ لأن الناس في هذا يكونون أشد حاجةً إلى الماء.

ويَرِدُ أتباع الرسول ﷺ الحوض، ومن ورد شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدًا.

وجاء أن الحوض فيه كيزان عدد نجوم السماء؛ لكثرة وارده، وأنه على يذود عنه الناس الذين ليسوا على سنته وليسوا من أمته.

وجاء في «الصحيحين» أن الرسول قال ﷺ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ، فَمَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا، لَيَرِدُ عَلَيَ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي»(١).

أي: بُعدًا لهم؛ فهؤلاء أهلُ رِدَّة، وهم الذين ارتدُّوا بعد رسول الله على ومن يلحق بهم؛ لأن جزيرة العرب كلها دخلت في الإسلام قبل موت النبي على، ولما توفي على رجعوا، فمات كثير منهم على الرِّدة، وهؤلاء هم الذين يُذادُون ويُطرَدون إلى النار.

وقوله: «وإدخَالِ فريقِ من المُوحِّدِينَ الجنَّةَ بغيرِ حِسَابِ».

في حديث حصين بن عبد الرحمن، قال: كنت عند سعيد بن جبير، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضَّ البارحة؟ قلت: أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لُدِغْتُ، قال: فماذا صنعتَ؟ قلت: استرقيتُ، قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديثٌ حَدَّثناه الشعبي. فقال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدَّثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي، أنه قال: لا رُقيةَ إلا من عَينِ أو حُمَةٍ، فقال: قد أحسن من

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس، عن النبي على أنه قال: «عُرِضَتْ عَلَىَّ الْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى ﷺ وَقَوْمُهُ، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْأَفْقِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الْأُفْقِ الْآخَرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْر حِسَابٍ وَلَا عَذَابِ»، ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ؟» فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»، فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَن، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ»، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: اذْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاتُ أَنَّهُ اللهُ عُلِيثًا

فهؤلاء السبعون ألفًا هم قلة بالنسبة للأمة.

فهؤلاء السبعون ألفًا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب لم يُذكر ممن هم، وإنما هم من مجموع الأمة؛ فيجوز أن يكونوا من الصحابة، ويجوز أن يشاركهم غيرهم. ولا شك أن الصحابة \_ رضوان الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (۱۲٦/۷) برقم (۵۷۰۵)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (۱۹۹/۱) برقم (۲۲۰)، من حديث ابن عباس ﷺ



عليهم - من أول من يكرمهم الله ﷺ؛ فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء على الإطلاق، كما نص على ذلك ربنا ﷺ في مواضع كثيرة من كتابه، وكما قال الرسول ﷺ: ﴿خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمُّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمُّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُلُونَهُمْ، ثُمُّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمُ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُلُكُ اللَّذِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّذِينَ لَيْسِنَ لَيْسِينَ اللَّذِينَ عَلَيْنَ عَلَيْمُ اللَّذِينَ عَلَيْنَ عَلِينَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عُلِي عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عُلْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَالِكُونَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَى عَلْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَانِ عَلَيْنَا عَلَانِهِ عَلَيْنَ عَلَ

وقد سبق ذكر الحديث الذي علقت عليه؛ بأنه يدل على أنهم من غير الصحابة، فليراجع.

وقد جاء أنهم أكثر من هذا، فجاء في حديث آخر أن مع كل ألفٍ سبعين ألفًا (٢).

وجاء حديث آخر أكثر من هذا، وهو أن مع كل واحد من السبعين ألفًا سبعين ألفًا سبعين ألفًا سبعين ألفًا في سبعين الحديث فيكون الناتج تسعةً وأربعين مليونًا، وهذا عدد كبير! ولكن الحديث ضعيف ليس فيه ما يُفرَح به ويُعتَمَد عليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (۳/ ۱۷۱) برقم (۲۲۵۱)، ومسلم في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (٤/ ١٩٦٤) برقم (۲۰۳٥) من حديث عمران بن حصين في .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ﷺ، باب صفة باب صفة باب صفة أمة محمد ﷺ (٢/ ١٤٣٣)، برقم (٤٢٨٦) من حديث أبي أمامة ﷺ.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٢٣٢) برقم (١٧٠٦) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رفق .

قال الهيشمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٠/ ٤١١): رواه أحمد، والبزار، والطبراني؛ وفي أسانيدهم القاسم بن مهران، عن موسى بن عبيد. وموسى بن عبيد هذا هو مولى خالد بن عبد الله بن أسيد، ذكره ابن حبان في الثقات، والقاسم بن مهران ذكره الذهبي في الميزان، وأنه لم يروِ عنه إلا سليم بن عمرو النخعي، وليس كذلك؛ فقد روى عنه هذا الحديث هشام بن حسان، وباقي إسناده محتج بهم في الصحيح.

وقد جاء ما هو أكثر من هذا من العدد؛ فقد جاء عن عمر وَهُمُهُ أن النبي عَيْثُ قال: «سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي بِغَيْرِ حِسَابٍ، فَأَعْطَانِي سَبْعِينَ أَلْفًا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا اسْتَزَدْتَ؟ قَالَ: «قَدِ اسْتَزَدْتُهُ؛ فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ رَجُل سَبْعِينَ أَلْفًا».

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا اسْتَزَدْتَهُ؟ قَالَ: "قَدِ اسْتَزَدْتُهُ؛ فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنَ السَّبْعِينَ النَّانِيَةِ سَبْعِينَ أَلْفًا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا اسْتَزَدْتُ رَبَّكَ؟ قَالَ: "قَدِ اسْتَزَدْتُهُ؛ فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ رَجُل مِنَ السَّبْعِينَ الثَّالِثَةِ سَبْعِينَ أَلْفًا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا اسْتَزَدْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: "قَدِ اسْتَزَدْتُ رَبِّي؛ فَزَادَنِي هَكَذَا». وَمَدَّ يَدَيْهِ وَجَمَعَهُمَا (۱).

وقد جاءت نصوص كثيرة في مقدار الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة؛ فجاء أنهم ثلثا أهل الجنة، وهذا أكثر ما جاء. وقوله: "أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ آخِرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ" (٢).

وقد جاء في الصحيح، حديث ابن عمر أن الرسول ﷺ قال: «مَثْلُكُمْ وَمَثْلُ أَهْلِ الكِتَابَيْنِ كَمَثُلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ اليَهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٤/ ٣٨٢) برقم (٣٦١٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲۱۹/۳۳) برقم (۲۰۰۱۵)، والنسائي في السنن الكبرى (۲۰۰۱۰)، برقم (۱۹۶۶)، برقم (۱۹۲۸)، والحاكم في المستدرك (۹٤/٤) برقم (۱۹۸۸)، والبيهقي في السنن الكبرى (۸/۹) برقم (۱۷۷۱۷) من حديث معاوية بن الحكم السلمى دارية المحكم دارية د

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٢٩٧/١٠): رواه أحمد، ورجاله ثقات.

لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ العَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَيْنِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ؛ فَغَضِبَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: مَا لَنَا أَكْثَرَ عَمَلًا، وَأَقَلَ عَطَاءً؟! قَالَ: هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ»(١).

وقد استدل بهذا الحديث بعض الذين كتبوا أخيرًا في مقدار بقاء هذه الأمة على أن الأمر قريب، وأنه ما بقي إلا سنوات وتنتهي هذه الأمة؛ أخذًا من أن بقاء اليهود والنصارى أكثر من هذا، فقاس على ذلك، واعتبر هذا من الأدلة الصحيحة الواردة. وهذا من الخطأ الواضح؛ لأن هذا مجرد وصف لا يدل على العمر ولا يدل على البقاء، وأمرُ الساعة لا يأتي الناس إلا بغتة، وقُربُها لا يدل على أن الوقت انتهى، وأنه لم يبق إلا قليل، مع أن هذا سبق.

وقد كتب السيوطي تَخْلَفُهُ كتابًا في تقدير عمر الأمة، وجزم بأنها لا تتجاوز ألفًا وخمسمائة، واستدل بأشياء ليست صريحة ولا تدل على هذا. وكل هذا فيه مجازفة في خطورة القول على رسول الله ﷺ بلا علم!

قال الله ﷺ ـ في ذكر أهل الجنة في سورة الواقعة ـ: ﴿وَالسَّنِهُونَ السَّنِهُونَ ﴿ السَّنِهُونَ ﴾ [السواقعة: ١٠]، ثـم قـال ﷺ: ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلأَوَّلِينَ ۞ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَوِّلِينَ ۞ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ ﴾ [الواقعة: ١٣ ـ ١٤].

يقول أكثر المفسرين: المقصود بقوله: ﴿ الْآخِرِينَ ﴾ هم هذه الأمة، وليس آخر الأمة، بل الأمة كلها. ومعنى ذلك أن السابقين من الأمم السابقة أكثر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإجارة، باب الإجارة إلى نصف النهار (۳/ ۹۰) برقم (۲۲٦۸).

ومعنى قوله: ﴿السَّنِهُونَ﴾ الذين يسبقون إلى الجنة، فهل يلزم من هذا أنهم يسبقون قبل هذه الأمة؟

نقول: ليس لازمًا؛ لإخبار الرسول على بأن أول من يحاسَب هذه الأمة، واستدل هؤلاء بقوله في سورة آل عمران: ﴿وَكَأَيِن مِن نَيِيَ قَنتَلَ مَعَهُ, رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

فقوله: ﴿ رِبِّيُّونَ ﴾ يدل على كثرتهم.

وقد ذكروا في تفسير قوله: ﴿رِبِّيُّونَ﴾ أنهم الذين يتربُّون على الطاعة والتقى والهدى، تربية الرسل؛ فهؤلاء السابقون.

وعلى كل حال يجب أن تكون أمور الآخرة موقوفة على النصوص، ولا مجال للاجتهاد فيها.

وقوله: «بغيرِ حِسَابِ».

فضل من الله على، وليس معنى ذلك أنهم ليس لهم ذنوب؛ لأن الإنسان لا ينفكُ عن الذنوب، ولو كان من الممكن ألّا يكون للإنسان ذنوب، لكان ذلك للرُّسُل، وقد أخبرنا الله على أنه يعاتب الرسل، وأفضل الرسل رسولنا على وآخر ما نزل عليه من سور القرآن: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ فَى وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفُواجًا فَي فَسَيّع بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا النصر: ١-٣] يستغفره لأي شيء؟!

لقد أبعد النُّجُعةَ من قال: إنه يستغفره لذنوب أمَّته! وهذا من الإفراط في الواقع. وكذلك في قوله ﷺ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَمَا مُبِينَا ۗ ۚ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا نَفَدَمُ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ [الفتح: ١-٢]

يقول: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ﴾ أي: ليغفر لأمَّتِك!

وهذا من الإلحاد في كتاب الله ﷺ، الذي لا يجوز أن يُعَوَّل عليه.



وظاهرٌ جدًّا أن الله يأمره بالاستغفار ويأمره بالتوبة، وفي «الصحيحين» يقول الرسول ﷺ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ؛ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْم إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ»(١).

لا يوجد عبد ليس له ذنب، وإنما هذا فضل الله فلى من يشاء فيدخلهم الجنة بلا حساب، وإن كان هؤلاء من المجتهدين المحسنين، ولكن حتى ولو اجتهد الإنسان، هل يمكن أن يعبد ربه حق عبادته؟

هذا لا يمكن، ولكنه إذا أتى بالشيء الذي اجتهد فيه، فإن الله عفو كريم؛ ولهذا قال: ﴿وَمَا أَصَنَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠].

فلا يتصور الإنسان أن هناك من ليس له ذنب، وأحسنُ أعمالنا بعد التوحيد والإخلاص الصلاةُ التي هي صلة بين العبد وبين ربه، وقد أمرنا الله على بإقامة الصلاة، فهل نقيمها كما ينبغي؟!

نخرج منها في بعض الأحيان، وكثير منها يذهب علينا؛ من حديث النفس، والتفكير في الدنيا!

إن الإنسان لا يأتي بما يجب عليه، وقد قال الرسول ﷺ «لَا يَزُالُ اللهُ رَجَّكِ مُقَالِمُ الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الدعوات، باب استغفار النبي ﷺ في اليوم والليلة (٨/ ٦٧) برقم (٦٣٠٧)، ولفظه: ﴿وَاللهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْمِينَ مَرَّةً من حديث أبي هريرة ﷺ.

وأخرجه بنحوه مسلم في صحيحه، في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه (٤/ ٢٠٧٥) برقم (٢٧٠٢) من حديث عبد الله بن عمر يهين، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الصلاة، باب الالتفات في الصلاة (١/ ٢٣٩) =

يقول العلماء: ينقسم الالتفات إلى قسمين:

القسم الأول: التفات بالبدن، وهو يبطل الصلاة، وهذا أسهل الالتفاتين.

القسم الثاني: التفات بالقلب، وهو أصعبُها.

والتفات القلب لا ينجو منه الإنسان؛ فقد يبدأ بالصلاة ويخرج وهو يفكر في أمور تافهة لا قيمة لها!

فهل قام الإنسان المقامَ الذي يجب عليه؟!

وهكذا يقال في سائر الأعمال، وبهذا يتبين أن الإنسان محتاج إلى عفو ربه حتى في عباداته؛ ولهذا شُرع لنا إذا انتهينا من الصلاة أن نستغفر الله؛ لأننا مُقَصِّرون فيها.

فلا يتصور الإنسان أن من يدخلون الجنة بلا حساب ليس لهم ذنوب، وإنما هو فضل الله في، ثم يحاسِب المؤمنين، ولكنه يعفو عنهم في.

وقد تواترت الأحاديث أن بعض أهل الكبائر أو كثيرًا منهم يُؤاخَذون ويدخلون النَّارَ مع أنهم سبق لهم عذابٌ في القبر، وسبق لهم عذابٌ في الموقف، وعَناءٌ وشدائِدٌ، وكُرَب وأهوالٌ؛ وكل ذلك بسبب ذنوبهم، ومع ذلك لم يفِ هذا بجزائهم وعقابهم، فيدخلون النار حتى يُطَهَروا!

وقد ذكر الرسول عَيْمَ أَن أسباب عذاب القبر كثيرة، كما في حديث ابن عباس عَيْمَ، قال: «أَمَا إِنَّهُمَا لَبُ عَلَى قَبْرَيْنِ فقال: «أَمَا إِنَّهُمَا لَبُعَذَّ بَانِ، وَمَا يُعَذَّ بَانِ فِي كَبِيرٍ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا

<sup>=</sup> برقم (٩٠٩) من حديث عائشة بهتها.



## الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ"(١).

فالنميمة، وعدم التنزه عن البول ـ ويشمل عدمَ التطهر، سواء إزالة النجاسة، أو التطهر من الأحداث بالوضوء الذي أُمِرنا به ـ، وأكل الربا، والكذب، وعدم القيام بالقرآن، والنوم عن الصلاة المكتوبة، وغيرها من الأشياء الكثيرة جدًّا التي ذكرها الرسول على أحاديث ثابتة: تُعَدُّ من أسباب عذاب القبر(٢).

المقصود من قوله: ويُؤْمِنُونَ بِالحوضِ والكَوثَرِ، وإدخَالِ فريقٍ من المُوحِّدِينَ الجنَّةَ بغيرِ حِسَابِ.

أن هذا الفريق الذي ذُكِر أنه سبعون ألفًا يذهبون من الموقف إلى المجنة بلا محاسبة، وقد وصفهم الرسول على بأنهم «هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»<sup>(٦)</sup>. وهذا هو المجامع لهذه الخصال؛ أنهم يتوكلون على الله، ولا يتطيرون، ولا يسْتَرْقُون، ولا يكتوون.

وقوله "وَلا يَسْتَرْقُونَ» أي: لا يطلبون من يَرقِيهم. وقد ساق سعيد بن جبير هذا الشاهد لتلميذه حصين بن عبد الرحمن؛ لأنه استرقى، ومعنى ذلك أنه ينهاه عن هذا؛ لأن هذا يمنعه من أن يكون من السبعين ألفًا.

وقوله «وَلا يَتَطَيَّرُونَ» التطير هو التشاؤم بالطُّيور وبغيرها من المخلوقات، وهو من الشِّرك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأدب، باب الغيبة (۱۷/۸) برقم (۲۰۵۲)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (۱/ ۲٤٠) برقم (۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (٢) أخرجه البخاري في صحيحه، من حديث سمرة بن جندب هذه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

وقوله: «ومُحاسَبَةِ فرِيقٍ مِنهُم حِسَابًا يَسيرًا».

هذا لكل المؤمنين؛ فهم يدخلون الجنة بلا عذاب، ويكون حسابهم يسيرًا، وقد فسره رسول الله على الإنسان؛ إذ يعرض الله على العبد أعماله ويقرره بها، ثم يعفو عنه، وهذا الذي يُعطى كتابَه بيمينه.

#### والمحاسبة نوعان:

النوع الأول: عرض الأعمال على العبد فقط؛ يقال له: عملتَ كذا وعملتَ كذا. فإذا أقر بذلك عفا الله عنه.

النوع الثاني: المناقشة، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ نُوقِشَ اللهِ عَلَيْمُ أنه قال: ﴿فَسَوْفَ نُوقِشَ اللهُ يَقُولُ: ﴿فَسَوْفَ عُاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق: ٨]؟! قال: «ذَلِك العَرْضُ»(١).

فالمحاسبة التي تكون للمؤمنين هي مجرد عرض الأعمال فقط لا أن يحاسَب على سيئاته وحسناته ويوازَن بينها، فإذا حصل هذا هلك الإنسان، كما ثبت ذلك عن رسول الله على أنه قال: "مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ عُذِّبَ". فقالت عائشة عَنْ الَيْسَ الله يَقُولُ عَنْ (فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَشُولُ عَنْ (فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَ الانشقاق: ١٩٤ قال: "ذَاكِ الْعَرْضُ" (٢).

ويُبَيِّن هذا حديثُ ابن عمر ويُشَا، الذي في «الصحيحين»، فقد

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَانًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٨] (٦/ ١٦٧) برقم (٤٩٣٩)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إثبات الحساب (٤/ ٢٢٠٤) برقم (٢٨٧٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.



سُئل: كيف سمعتَ رسول الله ﷺ يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: "إِنَّ اللهَ يُدْنِي المُؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، أَيْ رَبِّ. حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَعْمِ، أَيْ رَبِّ. حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَعْمِ، أَيْ رَبِّ. حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَك، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ؟ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ (١٠).

وقد جاء في «المستدرك» وغيره أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ لِلَّهِ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ عَبَدَ اللهَ تَعَالَى خَمْسَمِائَةِ سَنَةٍ عَلَى رَأْسٍ جَبَل فِي الْبَحْرِ، وَأَخْرَجَ اللهُ لَهُ عَيْنًا عَذْبَةً بِعَرْضِ الْأُصْبَعِ تَبَضُّ بِمَاءٍ عَذْبٍ، فَتَسْتَنْقِعُ فِي أَسْفَلِ الْجَبَلِ، وَشَجَرَةَ رُمَّانِ تُخْرِجُ لَهُ كُلَّ لَّيْلَةٍ رُمَّانَةً فَتُغَذِّيهِ يَوْمَهُ، فَإِذَا أَمْسَى نَزَلَ فَأَصَابَ مِنَ الْوَضُوءِ وَأَخَذَ تِلْكَ الرُّمَّانَةَ فَأَكَلَهَا، ثُمَّ قَامَ لِصَلَاتِهِ، فَسَأَلَ رَبَّهُ عَنْدَ وَقْتِ الْأَجَلِ أَنْ يَقْبِضَهُ سَاجِدًا وَأَلَّا يَجْعَلَ لِلْأَرْضِ وَلَا لِشَيْءٍ يُفْسِدُهُ عَلَيْهِ سَبِيلًا، حَتَّى بَعَثَهُ وَهُوَ سَاجِدٌ. قَالَ: فَفَعَلَ، فَنَحْنُ نَمُرُّ عَلَيْهِ إِذَا هَبَطْنَا وَإِذَا عَرَجْنَا، فَنَجِدُ لَهُ فِي الْعِلْمِ أَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَي اللهِ عَجْك، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبِّ: أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي. فَيَقُولُ: رَبِّ بَلْ بِعَمَلِي. فَيَقُولُ الرَّبِّ: أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، بَلْ بِعَمَلِي. فَيَقُولُ الرَّبُ: أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي. فَيَقُولُ: رَبِّ، بَلْ بِعَمَلِي. فَيَقُولُ اللهُ رَجُكَ لِلْمَلَائِكَةِ: قَايسُوا عَبْدِي بِنِعْمَتِي عَلَيْهِ وَبِعَمَلِهِ. فَتُوجَدُ نِعْمَةُ الْبَصَر قَدْ أَحَاطَتْ بِعِبَادَةِ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ! وَبَقِيَتْ نِعْمَةُ الْجَسَدِ فَضْلًا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: أَدْخِلُوا عَبْدِي النَّارَ. قَالَ: فَيُجَرُّ إِلَى النَّارِ، فَيُنَادِي: رَبِّ، بِرَحْمَتِكَ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ! فَيَقُولُ: رُدُّوهُ. فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولُ: يَا عَبْدِي، مَنْ خَلَقَكَ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا؟ فَيَقُولُ: أَنْتَ يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: كَانَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِكَ أَوْ بِرَحْمَتِي؟ فَيَقُولُ: بَلْ بِرَحْمَتِكَ. فَيَقُولُ: مَنْ قَوَّاكَ لِعِبَادَةِ خَمْسِمِائَةِ عَام؟

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

فَيَقُولُ: أَنْتَ يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: مَنْ أَنْزَلَكَ فِي جَبَلِ وَسَطَ اللَّجَةِ وَأَخْرَجَ لَكَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَالِحِ، وَأَخْرَجَ لَكَ كُلِّ لَيْلَةٍ رُمَّانَةً، وَإِنَّمَا تَخْرُجُ مَرَةً فِي السَّنَةِ، وَسَأَلْتَنِي أَنْ أَقْبِضَكَ سَاجِدًا فَفَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ؟ فَيَقُولُ: أَنْتَ مَرَّةً فِي السَّنَةِ، وَسَأَلْتَنِي أَنْ أَقْبِضَكَ سَاجِدًا فَفَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ؟ فَيَقُولُ: أَنْتَ يَا رَبِّ. فَقَالَ اللهُ وَلِيْكَ بِرَحْمَتِي، وَبِرَحْمَتِي أُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ، أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَة ، فَنِعْمَ الْعَبْدُ كُنْتَ يَا عَبْدِي! فَيُدْخِلُهُ اللهُ الْجَنَّة، قَالَ عَبْدِي الْجَنَّة ، فَنِعْمَ الْعَبْدُ كُنْتَ يَا عَبْدِي! فَيُدْخِلُهُ اللهُ الْجَنَّة ، قَالَ جِبْرِيلُ عَلِيْهِ: إِنَّمَا الْأَشْيَاءُ بِرَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى يَا مُحَمَّدُ» (١٠).

ويشهد لهذا ما ثبت في «الصحيحين» عن النبي ﷺ أنه قال: «لَنْ يُعْلِمُ أَنهُ قَالَ: «وَلَا أَنْتَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «وَلَا أَنْتَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «وَلَا أَنْهُ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ مِنْهُ بِفَضْلِ وَرَحْمَةٍ» (٢٠).

أما قوله ﷺ: ﴿تِلْكُمُ لَلْمَنَةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٤] وما أشبه ذلك فيقول أهل السُّنَّة: الباء سببية ـ أي: بسببه ـ وليست للمعاوضة؛ ولهذا يقولون: الجنة تُدخَل برحمة الله، وتُقتَسَم بالأعمال، أما دخولها فليس بالعمل بل برحمة الله ﷺ؛ فالعمل ليس عوضًا عن الجنة، بخلاف قول المعتزلة.

وقوله: وإدخَالِهِم الجَنَّةَ بِغَيرِ سُوءٍ يَمَسُّهُم وعَذَابٍ يَلحَقُهُم.

أي: أنهم لا يُعَذَّبون في النار. ولا يلزم من هذا أنهم لم يُعَذَّبوا في القبر أو لم يمسَّهم شدائد في المواقف، وإنما كفى ذلك، فيدخلون الجنة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢٧٨/٤) برقم (٧٦٣٧)، وشعب الإيمان (٦٤١/٦) برقم (٤٣٠٠) من حديث جابر بن عبد الله رهيد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المرضى، باب: تمني المريض الموت (۷/ ۱۲۱) برقم (۵۲۷۳)، ومسلم في صحيحه، في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالى (۲۱۷۰/٤۰) برقم (۲۸۱٦) من حديث أبى هريرة ﷺ.



وقوله: «وإدخَالِ فَرِيقِ من مُذْنبِيهمُ النَّارَ».

تواترت الأحاديث في هذا عن رسول الله ﷺ، ويجب اعتقاد ذلك.

وهذا التقسيم هو الذي يُكذّب به الخوارج والمعتزلة؛ فعندهم أن من عُذّبَ لا يمكن أن يُنَعّم؛ فالناس عندهم قسمان:

القسم الأول: تقيٌّ.

القسم الثاني: شقيٌّ.

كما أنهم يُوجِبون على الله في الدنيا شيئًا غير موجود، ويجعلون الناس أبرارًا أو كفارًا.

ومذهب الخوارج الذين يُكفِّرون المسلمين بارتكاب الكبائر، وبعضهم قد يكفِّرُهم لمجرد ذنوب!

وأول هؤلاء من اعترض على حُكم رسول الله على ويَسْمتِه، ونَصَب نفسه ناصحًا لرسول الله على فقد ثبت في "الصحيح": أنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَهُ بَعْ اللَّي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنَ اليَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقُرُوظٍ، لَمْ عَلَابٍ وَهُ بَعْ اللَّي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنَ اليَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقُرُوظٍ، لَمْ تُحَطَّلُ مِنْ تُرَابِهَا، قَالَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ، بَيْنَ عُينُنَهَ بْنِ بَدْرٍ، وَأَقْرَعَ بْنِ حابِسٍ، وَزَيْدِ الخَيْلِ، وَالرَّابِعُ: إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ، فَقَالَ بَنْ حابِسٍ، وَزَيْدِ الخَيْلِ، وَالرَّابِعُ: إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَوُلاءِ! قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي يَكِيْحُ، فَقَالَ: "أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ النَّيْقِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ؛ يَأْتِينِي خَبَرُ اللَّيْسِ مَنْ المَلْفَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ وَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ

مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ! قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: "إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ، وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ" قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفِّ، فَقَالَ: "إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِعْضِيِّ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ"، وَأَظُنَّهُ قَالَ: "لَئِنْ أَذْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ" (١).

عن عبد الله بن مسعود ﴿ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُ ﷺ قَسْمًا، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ! فَأَخْبَرْتُ النَّبِي ﷺ، فَغَضِبَ، حَتَّى رَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، وَقَالَ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى؛ لَقَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ!» (٢).

ورأيت كتابة حديثة لأحد الكُتّاب الذين يكتبون في تأريخ اليهود وصفاتهم، فكتب تأريخهم ودخولهم مصر، ثم قال: عزّلهم القِبطُ في مصر في مكان معيّن؛ لأنهم مصابون بالأمراض المُعْدِية، ثم صار يتكلم حتى قال: وموسى كان مصابًا بذلك. نعوذ بالله! إلى هذا الحد بقي من يؤذي موسى إلى الآن! وهو كليم الله الذي أكرمه، وقد برّأه مما رُمي به!

إن عذاب من يُعَذَّب في النار من المؤمنين أمرٌ مقطوع به، ولكنهم لا يَبْقَون في النار أبدًا، ويتفاوت بقاؤهم فيها كما يتفاوت إدخالهم فيها ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، باب: بعث علي بن أبي طالب ﷺ، وخالد بن الوليد ﷺ، إلى اليمن قبل حجة الوداع (١٦٣/٥) برقم (٤٣٥١)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم (٢/ ٧٤٤) برقم (١٠٦٤) من حديث أبي سعيد الخدري ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الدعوات، باب: قول الله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ ﴾ [التوبة: ١٠٣] ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه (٧٣/٨) برقم (٦٣٣٦)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه (٢/ ٧٣٩) برقم (١٠٦٢) من حديث عبد الله بن مسعود فللهذه.

فبعضهم تَصِلُ النار إلى كعبيه، وبعضهم إلى ركبتيه، وبعضهم تُلجِمُه النَّارُ إلجامًا، ويكون في قَعْرها!

وقد جاءت النصوص بأن النار لا تأكل مواضِعَ السجود، فإذا شفع فيهم المؤمنون عرَفوهم بذلك.

وقوله: «وإدخَالِ فَرِيقٍ من مُذْنِبِيهِمُ النَّارَ».

تواترت الأحاديث في هذا عن رسول الله بَيْثَغُ؛ منها قوله عَيْجُ: «إِنَّ اللهُ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ»(١).

معنى هذا أن بعض الناس عندهم تعارُض في هذا؛ لأن كل المسلمين يقولون: لا إله إلا الله، فكيف إذَنْ يدخل فئات كثيرة منهم النار وهم يقولون: لا إله إلا الله؟!

نقول: جاء هذا مقيَّدًا بقوله: "مخلِصًا" و"صادقًا" "يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهَ اللهِ"، كما جاء في الترمذي من حديث صاحب البطاقة، وفيه أن النبي عَلَيْ رُوُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ النبي عَلَيْ وَأُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ النبي عَلَيْ وَأُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْفِيامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًا، كُلُّ سِجِلً مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ! ثُمَّ الْقِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًا، كُلُّ سِجِلً مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ! ثُمَّ يَقُولُ: لَا يَا رَبِّ. يَقُولُ: لَا يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ.

فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً؛ فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ. فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت (۹۲/۱) برقم (٤٢٥)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاكٌ فيه دخل الجنة وحرم على النار (٦١/١) برقم (٣٣) من حديث عتبان بن مالك في .

السِّجِلَّاتِ؟! فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللهِ فِي كَفَّةٍ، فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللهِ شَيْءٌ»(١).

لأنه قد تاب وقالها مخلِصًا ومات على هذا، فلم يعمل بعدها سيئات تَخدِش الإخلاص والصدق.

ويزعم بعضهم أن هناك تعارضًا بين الأحاديث التي تنص على أنه يدخل النار جماعاتٌ كثيرة، والأحاديث التي تنص على أن من قال: لا إله إلا الله يحرَّم على النار.

نقول: من قال لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه صادقًا ومات على ذلك، يُحَرَّم على النار، ولكن من عمل سيئات بعد قولها، أو لم يقلها مخلصًا عارفًا معناها وما دلت عليه، وعاملًا بما تقتضيه؛ فإن هذا يدخل النار.

وقوله: «وإدخَالِ فَرِيقٍ من مُذْنِبِيهمُ النَّارَ ثُمَّ إعْتَاقِهِمْ».

وقوله: الثمَّ إعْتَاقِهِمْ وإخْرَاجِهِم مِنْهَا».

جاء أن أهل الجنة يقولون: "هَؤُلاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ، أَدْخَلَهُمُ الجَنَّةَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب الإيمان، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (٥/ ٢٤) برقم (٢٦٣٩) من حديث عبد الله بن عمرو ﴿ الله قَالَ الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ!»(١). «إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ اللهُ المَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدْ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ "(٢). وحَمِيلِ السيل: هو غُثاؤه.

وقوله: «وإلحَاقِهِم بِإخوَانِهِم الذِينَ سبَقوهم إليها».

إلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة.

ليس المقصود بهذا إلحاقهم بالمنزلة، وإنما المقصود إدخالهم الجنة، أما المنازل فهي تتفاوت تفاوتًا عظيمًا جدًّا، وقد قال عَنْ : "إِنَّ أَهْلَ الْجُنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكُوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْدُرِّيَّ الْخُرِفِ مِنْ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ " قَالُوا يَا الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ، مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ " قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ تِلْكَ مَنَاذِلُ الأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ، قَالَ: "بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ "".

وقد جعل الله على الله عمل منزلة في الجنة، وثبت في «الصحيح»

<sup>(</sup>۱) أخرِجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالى: ﴿وَبُحُومٌ يَوْهَهِمْ يَوْمَهِمْ يَوْمَهِمْ نَاضِرَةُ ﴿ إِلَىٰ رَبِهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ۲۲، ۲۳] (۱۲۹/۹) برقم (۷٤۳۹)، عن أبي سعيد الخدري عَيْهُهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأذان، باب فضل السجود (١/ ١٦٠) برقم (٨٠٦)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية (١/ ١٦٣) برقم (١٨٢) من حديث أبي هريرة عَنْهُم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (٤/ ١١٩) برقم (٣٢٥٦)، ومسلم في صحيحه، في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف، كما يرى الكوكب في السماء (٤/ ٢١٧٧) برقم (٢٨٣١) من حديث أبي سعيد الشيء.

أن النبي ﷺ قال: «مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلاَةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ؟ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَبِّئُ النَّاسَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ!»(١).

وجاء أن الصيام له منزلة، والصلاة لها منزلة، والحج، وغير ذلك من الأعمال؛ فمنازل الجنة تتفاوت بحسب تفاوت الأعمال، وقد يُلجِق الله على من يشاء من ذرية المؤمنين بهم؛ إكرامًا للمؤمنين وإن كانت أعمالهم أقل من أعمالهم، كما قال على: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَالْبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّهُمُ بِإِيمَنِ ٱلْخَفْنَا بِهِم ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَا أَلْنَتُهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْع كُلُ أَمْرِي عِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ [الطور: ٢١].

وقوله: «ويعلمون حقًّا يقينًا أن مُذنبي المُوحِّدين لا يُخلَّدُون في النَّار».

يقصد بهذا الردَّ على الخوارج وإخوانهم المعتزلة القَدَرية الذين يقولون: من دخل النار لا يخرج منها، ويستدلون بمثل قوله: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدُ أَخْرَيْتُهُۥ [آل عمران: ١٩٢].

يقولون: الذي يُخزَى لا يخرج منها، وهم لا يفهمون كلام الله ﷺ، كما قال ﷺ: "يَقْرُوُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ" "، أي: لا يفهمونه ولا يدخل إلى قلوبهم.

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، باب ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ, عَلَى ٱلْمَآهِ﴾ [المتوجد، باب ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ, عَلَى ٱلْمَآهِ﴾ [هود: ۷]، ﴿وَهُوَ رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْعَظِيمِ﴾ [التوبة: ۱۲۹] (۹/ ۱۲۵) برقم (۷٤۲۳) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب فضائل القرآن، باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به (۱۹۷/٦) برقم (٥٠٥٨)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم (٧٤٣/٢) برقم (١٠٦٤) من حديث أبي سعيد الخدري في ...

ومثلهم المعتزلة فهم يقولون: من دخل النار لا يخرج منها. ويقولون أيضًا: صاحب الكبيرة في النار، ولكنه في الدنيا يكون بين الإسلام والكفر، فلا يكون مسلمًا ولا يكون كافرًا، أما في الآخرة فإذا مات فهو في النار لا يخرج منها!

ويقولون: دل على هذا أن الله ﷺ لا يخلِفُ وَعْدَه، وقد توعَّد هؤلاء بالنار، فلا بد من وقوع الوعد.

وهذا من البدع التي ابتدعوها وجعلوها أصلًا من أصول دينهم! وقوله: «ولا يُترَكون فيها أبدًا».

هذه الجملة لا داعي لها.

وقوله: «فأمَّا الكُّفار فإنَّهم يُخلَّدون فيها، ولا يَخرُجُونَ منهَا أبدًا».

كما قال الله ﷺ في مواضع كثيرة: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا﴾، وقال: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآةً رَبُّكُ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧].

وقد جاء الاستثناء حتى في أهل الجنة، ولكن قال بعدها: ﴿عَطَآهُ غَيْرَ مَجْذُوذِ﴾ [هود: ١٠٨]. وهذا أيضًا لا يمنع الاستثناء؛ فكل شيء بمشيئة الله ﷺ.

فهو يقول: إن خلود أهل الجنة وأهل النار بمشيئته، ليس مكتسَبًا لهم بذواتهم، بل هو بمشيئة الله ﷺ وحده.

وقد ذكر هذا بعد ذكره الحوض؛ لأن فيه ردًا على الخوارج والمعتزلة. وقوله: «ولا يَترُكُ اللهُ فيها من عُصاةِ أهل الإيمانِ أحدًا».

أي: أنهم لا يكونون خالدين فيها أبدًا، بل يخرجون منها وإن طال المُكْثُ.

# 

﴿ [قال كَلْشُ]: «ويَشهدُ أهلُ السُّنَةِ أَنَّ المؤمِنِينَ يَرَونَ ربَّهم \_ تَبارَكَ وَتَعَالَى \_ بِأَبْصَارِهِم، ويَنْظُرُونَ إليه، على مَا وَرَدَ بِهِ الخَبَرُ الصَّحيحُ عن رسولِ الله ﷺ في قوله: «إِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ» (١).

والتَّشْبِيهُ في هذا الخَبَر وقعَ لِلرُّؤْيَةِ بِالرُّؤْيَةِ، لا لِلمَرئِي بالمَرئِي، والأَخبَارُ الوارِدةُ في الرُّؤيَةِ مُخَرَّجَةٌ في كِتَابِ «الانتِصَارِ» بِطُرُقِهَا».

### \_\_\_\_\_ الشَرَح هِ

يَنُص على الرؤية كما نَصَ على الحوض والكوثر؛ لأن أهل الباطل من المعتزلة والجهمية ينكرونها بناءً على أصلهم وعلى الشبه التي زعموا أنها براهين، ومنها أنهم قالوا: إن الرؤية المعقولة التي تُعرَف للناس بالحاسة \_ أي: بحاسة البصر \_ كما هو معروف، والله الله الله لا يجوز أن يوصف بأن له حاسة، ولا أنه يُدرَك بحاسة!

ويقولون: هذا أمر قطعي؛ لأننا لو قلنا بذلك لكان تشبيهًا، والتشبيه كفر؛ فيجب عليكم أن تؤمنوا بهذا!

هذا هُراء وتشبيه على كثير من الناس.

ومن الأدلة عندهم أنهم قالوا: لا يمكن أن تكون الرؤية إلا في المقابل، والمقابلة تكون في مكان ولا بد، والله لله يجوز أن يكون في مكان، فان كان في مكان، فمعنى ذلك أنه جِسم!

ثم قالوا أيضًا: الرؤية لا تقع إلا على الأجسام أو الألوان التي تقوم بالأجسام، فلا يجوز أن نثبت الرؤية!

وهذا عندهم أمر قطعي على حسب أصولهم.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.



وقالوا أيضًا: الحواجب التي تمنع الرؤية؛ إما اللطافة المتناهية، أو البعد المتناهي، أو القرب المتناهي، وكل هذه تكون للأجسام؛ فلا يجوز أن يوصف الله ﷺ بشيء من ذلك!

كل شُبَهِهم تدور حول هذا، فنقول لهؤلاء: نحن نؤمن بما قال الله على ونؤمن بأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء.

أما قولكم: إن الرؤية لا تدرك إلا بالحاسة، فنقول: نعم، قد جعل لنا الله حواس ندرك بها المرئيات، وقد أخبر الله لله بأن له بصرًا يدرك به المبصرات.

وأحاديث الرؤية جاءت متواترة، كما في حديث جرير البَجَلي وَ اللهِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ الله

وفيه رواية أنه وَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ النَّبِيِّ وَ اللَّهِ الْهَ اللَّهِ الْهَمَرِ لَيْلَةَ اللَّهِ وَ الْهَالَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

وفيه رواية: «أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ تُضَارُُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة الفجر (١/ ١١٥) برقم (٥٧٣) من حديث جرير بن عبد الله في اللفظ له، ومسلم في صحيحه، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر، والمحافظة عليهما (١/ ٤٣٩) برقم (٦٣٣) من حديث جرير بن عبد الله في ا

لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ... "(١).

لو أن إنسانًا تكلَّف في الفصاحة والبلاغة والبيان، لم يستطع أن يصل إلى مثل هذا البيان الذي قاله الرسول ﷺ؛ فشبَّه الرؤية في وضوحها وجلائها وسهولتها برؤية أظهَر شيء، وهو القمر ليلة أربع عشرة.

وفيه رواية: «سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ رَجَّكُ كَمَا تَرَوْنَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ»(٢)، فلم يَدَعُ لمتأوِّل فيه مقالًا.

وفي حديثٍ آخَرَ شَبَهها برؤية الشمس في الضحى ليس فيها قَتَرٌ ولا سحاب.

وجاء قوله: «تُضامونَ» بالتخفيف من «الضيم»، أي: لا يلحقكم ضَيمٌ في ذلك.

وجاء بالتشديد، أي: لا ينضم واحد إلى الآخر في طلب المساعدة في الرؤية، كما يكون ذلك في شأن الشيء الخفي؛ مثل: رؤية الهلال؛ فإنه ينضم بعضهم إلى بعض ليتعاونوا على رؤيته، أما هذا فهو أمر واضح جلي، ويستطيع كل إنسان أن يراه بسهولة وبجلاء.

وتقع الرؤية في عَرَصات القيامة وفي الجنة.

ومعنى العَرَصات: الموقف، أي: مواقف القيامة؛ لأن القيامة لها مواقف مختلفة. وقد ثبت في «الصحيحين» أن المؤمنين يرون ربهم في الموقف؛ في حديث الشفاعة الذي في رواية أبي هريرة وأبي سعيد

<sup>(</sup>٢) البيهقي في «الاعتقاد» (١/٩/١)، والرد على الجهمية للدارمي (١٠٢/١) برقم (١٦٨).

الخدري، أنه يأتيهم بعدما يقول في عندما يجيء لمحاسبة الناس: أليس عدلًا مني أن أُولِي كل واحد منكم ما كان يتولله في الدنيا؟! يقولون: بلى. فيقول: من كان يعبد شيئًا فيَتْبَعه.

فيؤتى بالأصنام والحجارة، أما من كان يعبد رجلًا صالحًا أو نبيًا، فإنه يؤتى بشيطان على صورة ما يتصوره، فيقول: هذا معبودك، اتْبَعْه (۱)، وقد تقدم.

ولما نزل قول الله على: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٩]، قال عبد الله بن الزِّبَعرى: أما والله لو وجدتُه لخصَمْتُه، فسلوا محمدًا: أكلُّ مَن عُبِد من دون الله في جهنَّم مع من عَبَده؟ فنحن نعبدُ الملائكة، واليهودُ تعبد عُزيرًا، والنصارى تعبدُ المسيحَ عيسى بن مريم، فعجب الوليد بن المغيرة ومن كان في المجلس من قول عبد الله بن الزِّبَعْرى، ورأوا أنه قد احتَجَّ وخاصم! فذُكِر ذلك لرسول الله عَنَيْ من قول ابن الزِّبَعْرى، فقال رسول الله عَنَيْ: ﴿نعم، كل من أحب أن يُعبَدَ من دون الله فهو مع من عَبَد، إنما يعبدون الشياطين ومن أمرَهم بعبادته ". هل الملائكة وعيسى وأمه في النار؟! فأنزل الله على: ﴿إِنَّ النَّهُ مَن اللهُ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ اللهِ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ اللهِ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْهَا مُنْعَوْنَ حَسِيسَهَا أَوْلَتِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهَا مُنْعَدُنَ اللهُ عَنْهَا مُنْعَدُنَ اللهُ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهَا مُبْعَدُونَ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهَا مُنْعَلَى اللهُ عَنْهَا مُنْعَدُنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهَا مُنْعَدُونَ إِلَى اللهُ الل

فمجادلة أهل البدع شبيهة بمجادلة الكفار، وكلها داحضة، فإذا أراد الإنسان أن يناقشهم بإمكانه المناقشة بكل سهولة، يقول:

أولًا: قولكم هذا مصادمة لخبر الله فل وخبر رسوله، فأيُهما أولى؟ أَتَبعُ قول الله فل وقول رسوله عِنْهُ، أو قولكم؟!

لا يجوز أن نقارن بين هذا وهذا؛ فالمقارنة فيها إجحاف كبير جدًّا.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (١٨/ ٥٣٩).

الثاني: أن دعواهم أن الذي يرى يكون جسمًا، فهذه دعوى باطلة. وكلمة «جسم» هذه لم يَرِدْ نفيها ولا إثباتها، فلا يجوز أن نتعلَّل بها في مثل الثوابت التي جاءت بها النصوص عن الله في وعن رسوله بيخ، فنردُ الباطل ونَعلَمُ أن الله حق، وأنه أكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء، ونصَدِّقه في خبره كما نصَدِّقُ رسوله بيخ، وإذا كان هناك شُبه، فالشُّبهة قطعًا منفية عن النصوص.

ومن الأشياء التي يُعتَلُّ ويُحتَجُّ بها: قوله ﷺ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

قالوا: هذا يدل على نفي الرؤية، وقد ردَّ عليهم أهل السُّنَّة بأن هذه الآية تدل على الرؤية، على عكس ما قالوه؛ من وجوه:

منها: أن الإدراك غير الرؤية؛ لأنه يصح نفي الإدراك وإثبات الرؤية، كما قال على: ﴿ فَلَمَا تَرَّهُ الْجَنْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

ثم قبال في آية أخرى: ﴿وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا ﴿ الْخَرَجُ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَنْهَا ﴾ [النازعات: ٣٠ ـ ٣١].

وكذلك قوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] مع قوله: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَهِذِ تَاضِرَةً ۚ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢ ـ ٢٣].

فقال له في الجواب عن الثانية: هذه الشمس مخلوقة من مخلوقات الله، صغيرة هل تدركها؟ قال: لا. قال: فالله أعظم، فهو يُرى ولا يدرَك؛ فبَيَّن أن الإدراك إذا نُفِيَ لا ينافي وقوع الرؤية.

وقد استدل أهل السُّنَة على هذا بعُلُو الله ﷺ، فمن أدلة العُلُو الله ﷺ، فمن أدلة العُلُو الرؤية، أما الأدلة من القرآن، فهو قول الله ﷺ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسُنَى وَزِيادَةً ﴾ رَبِّا نَاظِرَةً ﴾ [القيامة: ٢٢ ـ ٣٣]، وقوله ﷺ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا المُسْنَى وَزِيادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]، وقوله: ﴿ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَ لِلْ لَمُحْجُوبُونَ ﴿ المطففين: ١٥]، وقوله: ﴿ عَلَى الْأَرْآبِكِ يَظُرُونَ ﴾ [المطففين: ٣٥]، وغير ذلك.

وقد ثبت في «صحيح مسلم» أن رسول الله ﷺ فسر الزيادة برؤية الله ﷺ فسر الزيادة برؤية الله ﷺ

وكذلك قوله ﷺ: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: ٣٥] قالوا: المزيد هو رؤية الله ﷺ.

واستدلوا كذلك بقوله في أهل الكفر: ﴿ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ لِلْ الْمَحْبُونُ فَ المَالِمُ اللهُ الل

ومن العجائب أن الزمخشري لما جاء إلى قوله ﷺ: ﴿وَبُوهٌ وَوَمَهِ لَا مَا مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَرِفًا (٢١ ـ ٢٣ ـ ٢٣ حاول أن تكون (إلى) اسمًا ، فجعلها اسمًا لا حَرِفًا (٢)!

<sup>(</sup>١) قال الله ﷺ: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْمُسَّىٰ وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]. أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم ﷺ (١/١٦٣) برقم (١٨١) من حديث صهيب ﷺ.

<sup>(</sup>٢) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (٤/ ٦٦١ \_ ٦٦٢).

هذا من التحريف اللفظي، وهو يدلنا على تحكُم المذاهب في الإنسان حتى يَعمَى، مع أنه من الذين برزوا في اللغة والنحو، لكنه مع ذلك يأتى بالعجائب لأجل المذهب!

وذكروا أيضًا قوله ﷺ: ﴿الطُّرُونَا نَقْنَبِسُ مِن نُورِكُمْ ﴾ [الحديد: ١٣] قالوا: معناه الانتظار، أي: انتَظِرونا.

وإذا جاء مُعَدَّى بفي؛ مثل: قوله ﷺ: ﴿قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلأَرْضِ فَانظُرُواْ صَالِحَةُ وَالْاعْتِبَارِ. صَالِحَةً الْخُلْقَ ﴾ [العنكبوت: ٢٠] قالوا: هذا يدل على التفكر والاعتبار.

أما إذا جاء معدًّى بإلى فهو يدل على النظر بالأعين، فكيف إذا اقترن فيه الوجوهُ: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَهِزِ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢ ـ ٢٣]؟! أي: بَهِيَّة جميلة؛ من النعيم، ثم قال: ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٣].

هذه الوجوه تنظر إلى ربها، وهذا صريح لا يحتمل أيَّ تأويلٍ. يقول ابن القيم كَالله: تأويل هذا أصعب من تأويل نصوص المَعاد ونصوص الجنة والنار(١)!

بقي أن بعض أهل البدع وإن كانوا أقرب إلى أهل السُّنَة، لكنهم في هذا ليسوا من أهل السُّنَة، وإن كانوا من أهل السُّنَة في أشياء أخرى؛ مثل: مسألة الصفات، ومسائل من مسائل الإيمان، ومسائل القَدَر.

وأقصد بهؤلاء الذين هم ليسوا من أهل السُّنة: الأشاعرة والماتريدية؛ فقد أثبتوا الرؤية وتناقضوا في ذلك؛ لأنهم لا يثبتون الصفات، وإنما يُثبتون سبع صفات، مع أن إثباتهم لها ليس إثباتًا صحيحًا.

ومن ذلك مثلًا: الكلام، ومذهبهم في الكلام معروف؛ فإنهم

<sup>(</sup>١) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص٢٩٥).

يصَرِّحون صراحةً بأن الكلام الذي يشتمل على الحروف والأصوات ممتنع على الله على الكلام عندهم المعنى الواحد القائم بالنفس، ولكنهم في هذا قالوا بثبوت الرؤية؛ لوجود النصوص التي لا يستطيعون ردِّها ولا مخالفتها، فقالوا: إنه يُرى، ولكن لا من جهةٍ؛ لأنهم نفوا العُلُو عن الله على فضحِكَ منهم المعتزلة، وقالوا: هذا شيء غير معقول ولا يمكن ثبوته!

لأن الرؤية التي تتعلق بالبصر لا بد أن تكون بالمقابلة، وإلا فكيف يُرى؟! وهذا معناه نفي للرؤية!

ويجوز أن يضاف إلى العجائب الثلاثة التي قيل: إنها من عجائب الكلام؛ رؤيةُ الأشاعرة مع كَسْب الأشعريِّ!

ولهذا اضطُرَّ كثير ممن كتب في ذلك إلى أن يُؤَوِّل آخر تحقيقاتهم وكلامهم إلى أن الرؤية معناها زيادة علم؛ لأن قولهم «يُرى لا من جهة» قول غير معقول أصلًا، والله الله على يُرى من فوق.

فيجب أن يوازن الإنسان بين هذا القول، وقول المعتزلة، وقول الرسول عَلَيْ في حديث أبي هريرة وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ أَنهم قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْكَةَ الْبَدْرِ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ...»(١).

نحن لا نحتاج إلى النظر إلى أقوال هؤلاء، غير أن الناس انصرفوا لقراءة كتبهم، وقد يَعرِضُ للإنسانُ شيء من الشُبَه، فيحتاج إلى أن يَعرِفَ بُطلانَها، وأنه لا كلام لأحد مع كلام الله الله على وكلام رسوله على الرؤية.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

وكثير من أهل السُّنَة يقولون: إن مسألة الرؤية من أشرف مسائل الأصول؛ لأنها في الواقع أعلى نعيم أهل الجنة، وإثباتها أمر ضروري؛ لأنه يحثُّ على المحبة وعلى الرغبة فيما عند الله الله على، فهو فوق التلذذ بما في الجنة من المأكولات والمشروبات والمنكوحات، وقد ذكر الرسول على أنهم إذا رأوا ربهم نَسُوا ما هم فيه من النعيم!

وقالوا أيضًا: إن الذي يُنكِرُها حَرِيٌّ بأن يُحْرَمَها يوم القيامة.

وكثير من الناس يُنكِرون رؤية المؤمنين لربهم؛ منهم المعتزلة، أما الأشاعرة فهم يثبتونها، ولكن يثبتون شيئًا لا حقيقة له، فيلزم من ذلك إنكارها.

والمؤلِّف تَخْلَفُهُ ذكر فيما مضى الرؤية، وأن أهل السُّنَة يُشبتون رؤية الله على أن الله لا يُرى رؤية الله على أن الله لا يُرى في الدنيا، مع أنهم يقولون بجواز ذلك عقلًا، وقد ثبت في اصحيح مسلم في قصة حديث ابن صَيَّاد الدجال أنه عَلَيْ قال: "تَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ وَقِلْ، حَتَّى يَمُوتَ (1).

وهذا أمر متفق عليه بين أهل السُّنَة، إلا أنهم اختلفوا في رؤية النبي عَلَيْ لربه عَلَي يوم عُرِج به إلى السماء السابعة؛ فمنهم من أثبت ذلك، والصحيح أنه لم يَثبُتْ، وقد جاء في "صحيح مسلم" وفي غيره عن أبي ذر فَيْهُ، أنه قال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: "نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ؟!». وفي رواية في "الصحيح" أيضًا: "رَأَيْتُ نُورًا".

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد (٤/ ٢٢٤٥) برقم (١٦٩) من حديث عبد الله بن عمر يتي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب في قوله ﷺ: انور أنى أراه؟! »، وفي قوله: ارأيت نورًا » (١٦١/١) برقم (١٧٨) من حديث أبي ذر ﷺ.

فالمراد بقوله: «أَنَّى أَرَاهُ؟!»: أنه لا يمكن رؤيته.

وقد احتج الذين أثبتوا ذلك بما رُوِي عن ابن عباس عَيْنَ، أنه قال: "إنه رَأَى رَبَّه"، وهذا إشارة الله قوله: ﴿ وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزْلَةٌ أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣](١).

والصحيح: أن هذا جبريل ﷺ؛ فقد رآه مرة على صورته التي خُلق عليها في الأرض، والمرة الأخرى رآه عند سِدرة المنتهى.

وقوله: ﴿ مُمْ دَنَا فَلَدَلَى ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْجَىٰ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْجَىٰ ﴾ [النجم: ٨ ـ ١٠].

حدث خِلافٌ في ذلك: هل تعود الضمائر إلى الله على أم إلى جبريل عَبِهِ؟ ولهذا جاء الخلاف في كونه رآه، ولكن هذه الآيات لا تدل على الرؤية، وإنما تدل على القرب منه، وأهل السُّنَة لا يختلفون في أنه يَقرُب إلى من يشاء من عباده.

فالصحيح الذي عليه المحقِّقون: أنه لم يَرَه، والثابت عن ابن عباس: أنه رآه بفؤاده، فيُحمَل المُطلَق على المُقيَّد؛ أن الرؤية التي أثبتها ابن عباس في الله بفؤاده.

ومعنى ذلك: أنَّ عِلْمَه بالله الله الله على وإيمانَه به صار يقينيًا، كأنه يشاهدُه.

وقد ذكر الله الله عن موسى عَلَيْهِ أنه طلب من ربه أن يراه، فأجابه الله بقوله: ولَن تَرَانِينَ [الأعراف: ١٤٣]. وجعل له مثلًا، وهو أنه يتجلى للجبل، فإن ثبت مكانَه، فهذا دليل على أنه يمكِن أن يراه، أما إذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب معنى قول الله رَقِّقَ: ﴿ وَلَقَدُ رَبَاهُ نَزَلَةُ أُخْرَىٰ﴾ [النجم: ۱۳]، وهل رأى النبي عَيِّ ربه ليلة الإسراء (١٥٨/١) برقم (١٧٦).

لم يَثبُت فهو دليل على أنه لا يستطيع رؤيته، فلما تجلَّى ربُّه للجبل جعله دكًا. وقد قال بعض السلف: إن التجلِّيَ الذي حصل للجبل قليل جدًّا مثل ثُقب الإبرة!

وفي حديث أبي موسى رَهُ الذي في "الصحيح" - يقول: قام فينا رسول الله عَلَيْ بخمس كلمات، فقال: "إِنَّ اللهَ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامُ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، لَهُ أَنْ يَنَامُ، يَخْفِضُ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ (۱).

يقول العلماء: المراد بقوله: «سُبُحَاتُ وَجْهِهِ» بهاؤه وجماله؛ ولذا فالخلق لا يَثْبُتون لرؤيتِه في هذه الحياة الدنيا.

وقوله: «ويَشهدُ أهلُ السُّنَّةِ أنَّ المؤمِنينَ يَرَونَ ربَّهم...».

أهل السُّنة هم الذين اتَّبَعوا رسول الله ﷺ، سواء كانوا أهل حديث أو غيرهم.

وهم يؤمنون بهذا عن يقين، وإيمانُهم به تَبَع للأدلة التي جاءت في كتاب الله وسُنَّة رسوله ﷺ: أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى.

ورؤية الله ﷺ تكون في الموقف، وتكون في الجنة.

ورؤيته في الجنة هي أعلى نعيم أهل الجنة، فإذا نظروا إليه نَسُوا كل ما هم فيه.

وتتفاوت الرؤية حسب تفاوت أعمالهم، وصِدْقِهم، واتّباعِهم رسول الله عِينَة، ويدخل في هذا النساء؛ لأنهن من المؤمنين، فهي لأهل

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب في قوله ﷺ: إن الله لا ينام، وفي قوله: حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه (١/ ١٦١) برقم (١٧٩).



الجنة كلهم، ولكنها تتفاوت؛ فمنهم من يرى ربه في اليوم مرتين، ويدل على هذا حديث جرير بن عبد الله البَجَلي، الذي في «الصحيحين»، قال: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، إِذْ نَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ قَالَ: «إِنَّكُمْ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، إِذْ نَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ قَالَ: «إِنَّكُمْ مَتَرُونَ هَذَا القَمَرَ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ فَافْعَلُوا»(۱).

يقول العلماء: هذا إشارة إلى أنهم يرون ربهم في وقت هاتين الصلاتين؛ لمن حافظ عليهما.

وقوله: «أنَّ المؤمِنِينَ يَرَونَ ربَّهم - تَبارَكَ وتَعَالَى - بِأَبْصَارِهِم» «بِأَبْصَارِهِم» «بِأَبْصَارِهِم» ردًّا على الذين يقولون: إن الرؤية قلبية، كما تقول الأشاعرة أو كثير منهم.

وقوله: «ويَنْظُرُونَ إليهِ على مَا وَرَدَ بِهِ الخَبَرُ...».

وقوله ﷺ: ﴿وَبُوهُ يَوْمَيِذِ نَاضِرَةُ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢ ـ ٢٣] إذا جاء النظر مضافًا إلى الوجه ومُعَدِّى به إلى تعيَّن أن يكون النظر بالبصر، وقال تعالى: ﴿عَلَى الْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ ﴾ [المطففين: ٢٣] إلى ربهم. وقال تعالى في الكفار: ﴿ كَلَّ إِنْهُمْ عَن رَبِّهِم يَوْمَيِذٍ لَمَحْبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥].

قال الشافعي: لما حَجَب أعداءه عن النظر إليه، دلَّ على أن أولياءه ينظرون إليه (٢).

ومعلوم أن النظر يكون من فوق.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه. (٢) تفسير الإمام الشافعي (٣/ ١٤٣٠).

وجاء تفصيل ذلك في أحاديث كثيرة جمعها بعض العلماء، كما جمع بعضهم أحاديث الحوض.

وقوله: «إِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ».

وفي رواية «لَا تُضَامونَ فِي رُؤْيَتِهِ». وقد جاء «لا تُضامون» بالتخفيف والتشديد؛ أما التخفيف فهو من الضَّيمِ، أي: لا يلحَقُكم ضَيمٌ في ذلك.

وأما التشديد فمن الضَّمّ، أي: لا ينضَمُّ بعضكم إلى بعض للرؤية؛ فإنها رؤية واضحة جلية لا تحتاج إلى مساعدة.

ومن يُنكِر الرؤيةَ فقد يُمنَعُ مِنها، فلا يَرى رَبَّه إن دخل الجنة! وقوله: «والتَشْبِيهُ في هذا الخَبَر وقعَ لِلرُّؤْيَةِ بِالرُّؤْيَةِ».

أي: بالوضوح والجلاء لا للمَرئيِّ.

وهذا مفهوم وظاهر؛ ولهذا يقال: ترونه كما ترون البدر، أو كما ترون الشمس والقمر من أوضح ما يُرى؛ فهي واضحة وجلية وظاهرة لا خفاء فيها.

وهؤلاء الذين يُنكِرون الرؤية، ينكرونها عن طريق فلسفي من طرق المتكلمين الباطلة؛ فهم يقولون: إذا كان يُرى لزم أن يكون جسمًا!

والجسم هو البلاء الذي أصابهم؛ فهم ينفون كل ما أخبر الله ﷺ به!

من أجُلِ ذلك يقولون: إذا لم يكن أمام النظر شيء يصطدم به من الأجسام، فإنه لا يرى شيئًا، فإذا أثبتُم الرؤية لزمكم أن تُثبتوا أن الله جسم! هذا قول المعتزلة، وقد تبعهم على ذلك الأشاعرة. وهم يَرُدُون آيات الله وكلام رسوله ﷺ بهذا الهُراء الباطل الذي يُقَدِّرونه ويجعلونه من الأمور العقلية!

لقد ذكرْنا من قبلُ أن كلمة «جسم» باطلة، وهي بدعة، ولم يَرِدْ نفيها ولا إثباتها.

نقول: ماذا تريدون بالجسم؟ هل تريدون أنه مثلكم؟! تعالى الله وتقدس.

أو هل تريدون أنه جسم مكوَّن مما تشاهدونه وترونه في بني آدم؟! فهذا تشبيه وكفرٌ بالله ﷺ، ولا يقوله مسلم.

أو تريدون بالجسم أن يكون في مكان يشار إليه، وهو على عرشه تعالى وتقدس؟!

فنقول: لا يجوز تسمية هذا بالجسم، فكلمة «جسم» مردودة على كل حال، ولكن ما المعنى الذي تريدونه؟

فإن قالوا: إنه الجسم الذي يَشغَل مكانًا.

نقول: هذا أيضًا غير صحيح معنَّى ولفظًا.

وإن قالوا: الجسم الذي تصح الإشارة إليه.

نقول كذلك: هذا لا يصح.

فإن قالوا: الجسم المركّب من أشياء.

نقول: هذا باطل لفظًا ومعنَّى، والله ﷺ لا يشبهه شيء.

فكل هذه أمور نقشها الشيطان في أذهانهم وفي قلوبهم، منعتهم من قبول الحق؛ فضَلُوا وأضلُوا. وهذه علة الأشاعرة الذين نفوا الرؤية مع أنهم يثبتون أحاديثها، ثم لا يأتون بمقتضاها؛ لأنه إذا قيل: من أين يُرى؟ قالوا: لا من جهة!

هذا أمر غير معقول، وهذه ليست رؤية؛ ولهذا اضطروا إلى أن يقولوا: الرؤية هي زيادة العلم أو رفع الحُجب!

فصارت عندهم رؤية قلبية، وإذا كان الأمر كذلك فعندئذ يمكن أن تكون في الدنيا أيضًا كما ثبت لرسول الله على ذلك.

إن التعليلات التي يتعللون بها باطلة، ولا يجوز أن تُعَلَّل الأخبار التي جاءت بها النصوص الصحيحة الثابتة بأفكار الناس؛ فالأفكار تَرِدُ على أصحابها، والمسلم يجب عليه أن يُسَلِّم للنصوص الواردة عن الله على وعن رسوله على .



## <u>-1</u>

﴿ اَفَالَ كُلُنَهُ]: «ويَسْهَدُ أَهلُ السُّنَة أَنَّ الجنَّة والنَّارَ مخلوقتان، وأَنَهما باقيتان، لا يَفْنَيانِ أبدًا، وأَنَّ أهل الجنَّة لا يخرجون منها أبدًا، وكذلِكَ أهلُ النَّار الذين هم أهلها خُلِقُوا لها، لا يخرُجُونَ مِنها أبدًا، ويُؤمَر بالمَوتِ فَيُدْبَح على سور بين الجنَّة والنَّار، ويُنَادِي المُنادِي يَومَتَذٍ: «يَا أَهْلَ البَّارِ، خُلُودٌ ولا مَوْتَ»، على ما ورد به الخَبرُ الصَّحيحُ عن رسولِ الله ﷺ (۱).

#### = الشنرح والشناح والشناح والشناح

ذكر المؤلف كَانَهُ مسألة الإيمان بالجنة والنار، ووجوب الإيمان بذلك، وهو \_ كما ذكرنا من قبلُ \_ داخلٌ في الإيمان باليوم الآخر؛ فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما أخبر به الله في، أو أخبر به رسوله عن مما يكون بعد الموت إلى ما لا نهاية له، وقد جاء ذلك تفصيلًا عن النبي في ولكن لماذا ينص على هذه المسألة من بين المسائل الكثيرة؟

نقول: نصَّ عليها؛ لوجود الخلاف فيها من قِبل أهل الباطل، والخلافُ فيها للجهمية والمعتزلة والرافضة، وقد دخل التجهُم أيضًا على بقية الخوارج والزيدية والإباضية من أهل البدع، وكلهم ينكرون ذلك.

وهذا مبني عندهم على مسألة فيها غموض أو تعذَّر في الفهم عند كثير من الناس، مع أنها ليست غامضة.

وتختلف علة المعتزلة في نفيها عن علة الجهمية؛ أما الجهمية ومن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ لَوْمَ لَوْمَ الْحَرْجَهِ البخاة لَمُسْرَوَ﴾ [مريم: ٣٩] (٩٣/٦) برقم (٤٧٣٠)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (٢١٨٨/٤) برقم (٢٨٤٩) من حديث أبي سعيد الخدري رفي الم

وافقهم فقد نفوها لنفي تسلسل الحوادث، وقالوا: إن الذي دلّنا على وجود الله على وجود المخلوقات: ما نشاهده من الحوادث، وكل حادث يجب أن يكون مسبوقًا بالعَدَم، وإلا لزم الدّور الذي هو من أبطل الباطل، والذي يكون مشروطًا بالعدم لا بد أن يلحقه العدم عندهم، والرب على واجب الوجود عندهم وعند كل الناس، ومعنى واجب الوجود: أن وجوده بنفسه، وأنه لم يفتقر إلى غيره على فهو أول بلا بداية، ويكون آخرًا بلا نهاية على، وما عداه كان معدومًا.

أما أفعال الله في وأوصافه، فهو عندهم صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل؛ صار فاعلًا للخلق، والرزق، والإحياء، والإماتة، وغير ذلك، وبناء على ذلك لا يكون شيء من المخلوقات باقيًا أبدًا. وقد أخبرنا في بيقاء الجنة والنار إلى الأبد، فهذا يهدم قاعدتهم هذه.

ينقسم الناس \_ كما قال شيخ الإسلام \_ في هذه المسألة إلى ثلاث طوائف:

طائفة أنكرت تسلسل الحوادث.

ومعنى التسلسل: أن كلَّ حادثٍ قبله حادثٌ، إلى ما لا نهاية له، وكذلك في المستقبل؛ كل حادث يكون بعده حادث، إلى ما لا نهاية له، بعد اتفاقهم على أن هذا لا يجوز أن يكون في الفاعِلين المؤثّرين؛ فإن هذا باطل في هذه المسألة، وأن هذا في المفعولات، والكلام في فعل الله على، وقد أخبرنا الله عن مبدأ المخلوقات أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام، وهل قبل هذه السموات والأرض شيء؟ نقول: لا بد أن قبلها شيئًا، ولكن لم يخبِرنا به سبحانه، لكن أخبرنا عَلَا عن عرشه بقوله: ﴿ وَكَن لَم يَخْبِرْنا به سبحانه، لكن أخبرنا عَلَا عن عرشه بقوله: ﴿ وَكَن لَم يَخْبِرْنا به سبحانه، لكن أخبرنا عَلَا عن عرشه بقوله: ﴿ وَكَن لَم يَخْبُرُنا به سبحانه، لكن أخبرنا عَلَا عن

كما في سورة هود؛ مما يدل على أن العرش مخلوق قبل خلق الــــمــوات والأرض؛ قــال الله ﷺ: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ, عَلَى ٱلْمَآءِ﴾ [هود: ٧]

أما ذِكْرُ استوائه على العرش فهو شيء خاص، ولا يلزم أن يكون قبل خلق السموات غيرَ مستو على عرشه، وإنما أخبر بذلك بعد الخلق بناءً على هذا عندهم.

وبعضهم يقول: التسلسل ممتنع في الماضى، وجائز في المستقبل.

وبعضهم يزعم أن هذا قول أهل السُّنَّة. وهو ليس كذلك؛ فأهل السُّنَّة يثبتون التسلسل في الماضي والمستقبل، كما ذكر ذلك أبو سعيد الدارمي، والبخاري، والإمام أحمد، وغيرهم من الأئمة الكبار، ويستدلون على هذا بمثل قوله ﷺ: ﴿إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧].

وهذا يجب أن يكون مطلقًا دائمًا، وأنه لم يكن في وقت من الأوقات مُعَطَّلًا عن الفعل، تعالى الله وتقدس.

أما الجهمية فهم يبطلونه في الماضي وفي المستقبل، غير أن إمام المعتزلة أبو الهذيل العلَّاف جعل إبطال التسلسل في المستقبل للحركات؛ قال: إن حركة أهل النار وأهل الجنة تفني، فيصبحون بلا حركة! وقد تهكُّم به ابن القيم يَخْلَقُهُ في النونية، فقال(١):

ما حالُ من قد كان يغشي أهلَه

وتلطُّف العلَّافُ من أتباعه فأتى بضحكة جاهِل مجَّانِ قال الفِّناءُ يكون في الحركاتِ لا في الذاتِ، واعجبًا لذا الهذيانِ أيصيرُ أهل الخُلد في جنَّاتهم وجحيمِهم كحِجارة البُنيانِ عند انقضاء تحريك الحيوان

<sup>(</sup>١) القصيدة النونية لابن القيم (ص١٠).

وكذاك ما حالُ الذي رَفَعَت يدا فتناهت الحركاتُ قبل وصولها وكذاك ما حالُ الذي امتَدَّت يدٌ فتناهَت الحركاتُ قبل الأخذ هل تبًّا لهاتيكَ العُقولِ فإنَّها تبًّا لِمن أضحى يُقَدِّمُها على ال

ه أكلة من صفحة وجوان للفّم عند تفتُّح الأسنان منه إلى قِنو من القِنوان يبقى كذلك سائر الأزمان والله قد مُسِخَت على الأبدان آثار والأحبار والقُران

معنى قوله: أن أهل الجنة أحدهم يمد يده ليتناول قِطفًا من العنب أو غيره، فتبقى يده ممدودة أبدًا، وبعضهم يفتح فاه ليأكل أو ليشرب، فيبقى فاه مفتوحًا أبدًا! وهذا من العذاب وليس من النعيم، ولا شك أن هذا باطل.

أما قول المعتزلة بنفي أن تكون الجنة والنار مخلوقتين الآن، فهذه المسألة مبنية على أصلهم الذي وضعوه، وهو التشبيه في الأفعال.

أما خبره ﴿ بأن الجنة والنار معدَّتان، فيقولون: إنه من باب كون المستقبل كالواقع؛ مثل: قوله ﴿ قَالَتْ أُخْرَنهُمْ لِأُولَنهُمْ ﴾ [الأعراف: ٣٨]، وقوله ﴾ ( وقالت أولَنهُمْ لِأُخْرَنهُمْ ﴾ [الأعراف: ٣٩].

فهذه الطريقة هي التي يسميها أهل السُّنَّة التشبيه؛ ولهذا قالوا: إنهم مُشَبِّهةُ الأفعال ونُفاةُ الصِّفات؛ يُشَبِّهون أفعال الرب الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال



وهم يقولون أيضًا: بأنه يجب على الله أن يفعل الأصلح للخلق، وإن كانت هذه مسألة أخرى!

ولكن المقصود أنهم يأتون بشرع من عند أنفسهم ويجعلونه أصولًا! وهؤلاء لهم أصول خمسة غير أصول المسلمين الذين تلقّوها عن رسول الله ﷺ؛ فهذا هو الأصل الذي بنوا عليه كون الجنة والنار لم تُخلَقا، وإنما ستُخلقان بعدُ!

وقد جاء في مواضع كثيرة أنها أُعِدَّت للمتقين الذين آمنوا بالله، وأن النار قد أُعِدَّت للكافرين.

ومن الأشياء الصريحة أن الرسول على لمّا عُرِج به اطّلَع في الجنة، وقد قال الله على: ﴿وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةٌ أُخْرَىٰ ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنكَىٰ ﴾ عِندَهَا جَنّةُ الْمَأْوى إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ السِّدُرَةَ مَا يَغْشَىٰ السِّدُرَة مَا يَغْشَىٰ السِّدِرَة مَا يَغْشَىٰ السِّدُرَة مَا يَغْشَىٰ السِّدِرَة مَا يَغْشَىٰ الله الما ورآها، وقد أخبر بذلك كما في ذلك المكان، وأن الرسول اطّلَع عليها ورآها، وقد أخبر بذلك كما في حديث أنس هَ الذي في المعراج (١٠).

وقد جاءت أحاديث كثيرة بأنه دخل الجنة؛ عن جابر بن عبد الله قال: قال ﷺ: «دَخَلْتُ الجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ. فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَدْخُلَهُ يَا ابْنَ الخَطَّابِ إِلَّا مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ!». قَالَ: وَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللهِ؟! (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟ (٧٨/١) برقم (٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، في أبواب الكسوف، باب صلاة الكسوف جماعة (٢/ ٣٧) =

وحديث كُسوفِ الشمس الذي جاء في «الصحيحين»: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَعْكَعْتَ! قَالَ رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكُلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَأَرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَاليَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثُمَ أَهْلِهَا النِّسَاء!» وَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَاليَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثُم مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدِّنْيَاء!» قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ» قِيلَ: يَكُفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ» قِيلَ: يَكُفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ» قِيلَ: يَكُفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: «بَكُفْرِهِنَّ» قِيلَ: يَكُفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: مُنْكُفُرْنَ الإحْسَانَ؛ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، مُنْكَ خَيْرًا قَطُّ!» (١٠).

وأخبر أنه رأى عمرو بن لُحَيِّ الخزاعي يجُرُّ قُصْبَه في النار؛ لأنه أول من غيَّر دين إبراهيم (٢)، ورأى امرأةً تُعَذَّبُ في هرة حبسَتْها حتى ماتت، في حديث كسوف الشمس، قال عَيَّ (فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا \_ فَقَصُرَتْ يَدِي كَنُهُ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَرَ أَيْتُ فِيهَا امْرَأةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهُ، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَسَاشِ الْأَرْضِ، وَرَأَيْتُ أَبَا لَهَا، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَسَاشِ الْأَرْضِ، وَرَأَيْتُ أَبَا لَهُامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يَجُرُ قُصْبَهُ فِي النَّارِ» (٣).

برقم (۱۰۵۲)، مسلم في صحيحه، في كتاب الكسوف، باب ما عُرض على النبي ﷺ
 (۲۲٦/۲) برقم (۹۰۷).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في أبواب الكسوف، باب صلاة الكسوف جماعة، وصلى ابن عباس لهم في صُفَّة زمزم، وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر (۳۷/۲) برقم (۲۰۵۲)، من حديث ابن عباس، ومسلم في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل عمر فَهِينَ (۱۸٦٢) برقم (۲۳۹٤) من حديث جابر بن عبد الله فَهُينا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن باب (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة) برقم (٤٦٢٣) ومسلم في صحيحه، في كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي على في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (٢/٣٢٣) برقم (٩٠٤) من حديث جابر بن عبد الله في د.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن باب «ما جعل الله من بحيرة =



وفي حديث الميّت الذي في «الصحيحين» أنه يُفتَح له باب إلى الجنة فيشاهِدُه، وأنه يأتيه من رُوحِها وهو في قبره (١).

والأحاديث الكثيرة في الشهداء أن أرواحهم تكون في حواصل طير تسرحُ في الجنة حيث شاءت<sup>(٢)</sup>.

وأخبر أن نَسَمةَ المؤمن طائِرٌ يَعلُقُ في شجر الجنة (٣).

ثم هل يُستدَلُّ بقصة آدم وأنَّه أُسكِنَ الجنة، على وجودها أم لا تكون دليلًا؟!

لم يجعله كثير من أهل السُّنَّة دليلًا؛ للخلاف في الجنة التي أُسكِنَ فيها آدم: هل هي في السماء أم في الأرض؟ وقد ذكر ذلك ابن القيم كَثْلَلْهُ

ولا سائبة برقم (٤٦٢٣) ومسلم في صحيحه، في كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (٢/ ٦٢٢) برقم (٩٠٤)،
 واللفظ له، من حديث جابر بن عبد الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر (٢٣٩/٤) برقم (٢٠٥٣) من حديث البراء بن عازب رها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون (٣/ ١٥٠٢) برقم (١٨٨٧) من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في سننه، في كتاب الجنائز، باب أرواح المؤمنين (١٠٨/٤) برقم (٣٠٧٣)، وابن ماجه في سننه، في كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى (١٤٢٨/٢) برقم (٢٠٧٣) من حديث كعب بن مالك ﴿﴿﴿ﷺ

في كتابه "حادي الأرواح"()، وذكر أدلة الفريقين، ولما جاء إلى أدلة الذين يقولون: إنها ليست في السماء وإنما هي في الأرض، قال: هؤلاء أدلتهم كثيرة. وذكر جملة منها. ولكن المتبادر عند عموم المسلمين أن الجنة التي أُسكِنها آدم هي جنة الخُلد، أما اللوازم التي قيل: إنها تنفي ذلك فلا تلزم؛ لأن قدرة الله في فوق الشيء الذي يتصوره الناس، ومنها اللوازم التي تجعلها ليست جنة الخُلد.

فلما أبى إبليس أن يسجد أخرجه الله الله منها، قال الله فنما يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجَ الله الاعراف: ١٣] فكيف عاد إليها ووسوس لآدم؟ هذا من الأمور التي تعلّل بها الذين يقولون: إنها ليست في السماء.

إن أدلة إثبات وجودها كثيرة، ولا يجوز أن نلتفت إلى أقوال أهل البِدّع الذين يقولون: إنها ستوجد، أو إنها تفنى؛ لأمور زعموها من عند أنفسهم، وزعموا أنها أدلة، وإنما هي أدلتهم من أفكارهم وعقولهم، فكيف يلتفت الإنسان إليها ويترك النصوص الواردة في كتاب الله في وعن رسوله بينية؟!

وقوله: «ويَشهَدُ أهلُ السُّنَّة أنَّ الجنَّة والنَّار مخلوقتان».

أهل السُّنَة يعتقدون ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة؛ بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن من مات من أهل الإيمان يأتيه من نعيمها ورَوحها وطِيبِها، كما أن من مات من أهل النار يأتيه من لهَبِها وريحها ونتنها، وقد ثبت هذا بأدلة مستفيضة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأُمّة، تقدَّم ذِكرُ شيء منها؛ فقد أخبَرَنا الله عَلَيُّ أن الجنة فيها حور ونعيم، كما أن الرسول عَلَيْ اطّلع في الجنة، واطّلع في النار،

<sup>(</sup>١) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: ٢٢ ـ ٢٥).

يقول ﷺ: «اطلَّعْتُ في النار ورأيت امرأةً في النار في هرة حبسَتْها، لا هي تركتها تأكل من خَشاش الأرض، ولا أطعمتها، رأيتها تخمشُها في النار، ورأيت عَمْرَو بن لُحَيِّ الخزاعي يجرُّ قُصْبَه في النار؛ لأنَّه أول من سَيَّب السَّواثِبَ، وحمى الحامِيّ، وغيَّرَ دين إبراهيم»(۱)، ومعنى هذا أن مَن يموت من الكفار يكون في النار الآن، وإن كان في قبره!

وكذلك الذي يموت من أهل الجنة يكون في نعيم.

وقد جاء في حديث الإسراء أن إبراهيم عَلِيَه حمَّل رسولنا رسالة لنا وقال: «أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، عَذْبَةُ المَاء، وَأَنَّهَا قِيعَانُ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ» (٣).

والجنة كبيرة جدًّا؛ عَرْضُها كعَرْضِ السماء والأرض. قال ﷺ: ﴿وَسَادِعُوۤا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب الدعوات، باب (٥١٠/٥) برقم (٣٤٦٢) من حديث عبد الله بن مسعود ﴿ عَلَيْهُم ، وقال: هذا حديث حسن غريب.

ولا ينافي أن الله ينشئ فيها نعيمًا لمن عمل أعمالًا صالحة، ولكن زيادة العمل تدل على سَعة المساكن وعِظَمِها، وكذلك ما جاء عن الصحابة في هذا: أن من صلى في اليوم اثنتي عشرة ركعة، بُني له قصر في الجنة (۱).

وأما من خالف في ذلك كالمعتزلة الذين يزعمون أن الجنة والنار غير مخلوقتين الآن؛ لأن خَلْقَهما الآن عبث! زعموا معتمدين في ذلك على الآراء الكلامية والأقوال الفلسفية، والقياس الفاسد على المخلوقين، وقد تقدم بيان فساد هذا القول قريبًا.

من هذه النصوص وغيرها يتضح أن قولهم لا قيمة له، ومع ذلك يذكرون هذا ويوردونه في العقائد؛ لأن طائفة من المعتزلة وغيرهم يقولون: إنها تفنى، ويقول بعضهم: إن الذي يفنى هو حركات أهل الجنة، أما هي وهُم فلا يَفْنَون، ويُصبِحون كالحَجَر!

هل هذا نعيم؟! كالجِجارة؛ لا يتحركون، ولا يأكلون، ولا يشربون! إنَّ شرَّ البَلِيَّةِ ما يُضحِكُ!

قوله: "وأنَّهما باقيتان، لا يَفْنَيانِ أبدًا".

أصل هذه المسألة عند الجهمية، وهم من أسوأ الفِرَق، وقد أخرجهم كثير ممن كتبوا في المقالات، من الاثنين والسبعين، وقالوا: إنهم ليسوا من هذه الأُمَّة؛ ولهذا حَكَم كثير من أهل السُّنَة بكفرهم، وقد ذكر اللَّالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَة

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن (۱/ ٥٠٢) برقم (٧٢٨) من حديث أم حبيبة في المراتبة المرا



والجماعة ١١١ عن خمسمائة عالم من علماء أهل السُّنَّة تكفيرَهم!

ويقول ابن القيم تَخْلَفُهُ: إن هذا النقل نقله الطبراني قبل اللَّالكائي عن هذا العدد أو أكثر في كتابه «السنة».

وهذه من المسائل التي جاءت فيها آيات كثيرة جدًّا تتعلق بالخلود في الجنة؛ منها: قوله ﷺ: ﴿خَلِينَ فِهَا آبَداً ﴾ [النساء: ٥٧]. أما كلمة «أبدًا» بالنسبة للنار، فقد جاءت في ثلاث آيات؛ في آخر سورة النساء، وفي سورة الجن.

والقول بفناء النار قد يُستدَلُّ عليه بأمور فيها اشتباه في الواقع، وربما تكون من المتشابه، كقوله الله النار: ﴿ كَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوْتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءٌ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [مــــود: ١٠٧]، وقوله الله على سورة النبأ: ﴿ لَينِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴾ [النبأ: ٢٣].

وقال على في سورة الأنعام: ﴿ وَقَالَ أَوْلِيَاۤ وَهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اَسْتَمْتَعَ بَعْضَنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلَتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثُونكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّا كَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّا كَلَا اللَّهِ اللَّهُ إِنَّا كَالَا مَا اللَّهِ ذَلَكُ مِن الأمور التي يستَدِلُون بها، وقالوا: هذا الاستثناء يدل على عدم استمرار البقاء، وأن أهلها يَفْنُون!

وهذه مفاهيمُ مُخالَفةٍ، ومفهومُ المخالَفةِ من أضعف الأدلة؛ فكيف تُرَدُّ به النصوص الواضحة الجلية؟!

<sup>(</sup>۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳٤٤/۲)، قال كَتَفَّهُ: "قَالُوا كُلُّهُمُ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقِ، وَمَنْ قَالَ: مَخْلُوقٌ، فَهُوَ كَافِرٌ. فَهَوُلَاءِ خَمْسُوانَةِ وَخَمْسُونَ نَفْسًا أَوْ أَكْثَرُ مِنَ التَّابِعِينَ وَأَثْبَاعِ التَّابِعِينَ وَالْأَيْمَةِ الْمَرْضِيِّينَ سِوَى الصَّحَابَةِ الْخَيْرِينَ، عَلَى اخْتِلَافِ الْأَعْصَارِ وَمُضِيِّ السِّنِينَ وَالْأَعْوَامِ، وَفِيهِمْ نَحْوٌ مِنْ مِائَةٍ إِمَامٍ مِمَّنْ أَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِهِمْ وَتَدَيَّنُوا بِمَذَاهِبِهِمْ اه.

فتبَيَّن بهذا بطلان هذا الاستدلال بمثل هذه النصوص؛ لأن غاية ما يدل عليه الاستثناء أن كل شيء بمشيئة الله الله على فإذا شاء أن يغير غير، ولكنه أخبرنا بأن هذا لا يتغير، وأنه يدوم ما دامت السموات والأرض.

وقد ذكر ابن القيم تَعْلَفُه الخلافَ في كتبه «الصواعق»، و«شفاء العليل»، و«حادي الأرواح»، وأطنب في ذكر الأدلة حتى يخيَّل إلى الإنسان الذي يقرأ ذلك أنه يقول بفناء النار!

وقد اشتهر عند الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَقَهُ يقول بذلك! والواقع أن شيخ الإسلام كَثَلَقَهُ له تصريحات كثيرة في كتبه يقول: بأبدية الجنة والنار، وإن كان ذَكَر الخلاف في هذا، ولكن لا يلزم أنه يتبنى هذا الخلاف.

ومما يدل على أنه لا يتبنى الخلاف ما ذكره ابن القيم تظّفة أنه قال في كتابه «الوابل الصيب»: الدُّورُ ثلاثٌ: دار الخُبث الخالص؛ فإن الخُبث يُجمَع بعضُه إلى بعض فيرْكَمُ جميعًا، ثم يكون في جهنم، وهذه الدار لا تفنى أبدًا. ودار الطيبين الخُلَص؛ فهؤلاء دارهم الجنة، وهي لا تفنى أبدًا. وهناك دار ثالثة لمن جمع بين الخُبث والطِّيب؛ فإنهم يُلقَون في النار حتى يزول الخبث ويُطَهَّرون، ثم يخرجون منها»(۱)، وهذه هي التي قيل: إنها تفنى.

فهذا التفصيل الذي ذكره وإن كان مختصرًا، يدل على أنه لا يقول بفناء النار، وإنما يقول بجزء مُعَيَّن.

وقال البغوي كَلْقَهُ في تفسيره: «الاستثناء في أهل الشقاء يرجع إلى قوم من الموحِّدين يُدخِلهم الله النار بذنوب اقترفوها، ثم يخرِجُهم منها، فيكون ذلك استثناءً من غير الجنس؛ لأن الذين أُخرِجوا من النار سعداء،

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص: ٢٠).

ثم استثناهم الله من جملة الأشقياء، وأما الاستثناء في أهل السعادة فيرجع إلى مدة لُبثِهم في النار قبل دخول الجنة. وقيل: "إلا ما شاء ربك" من الفريقين من تعميرهم في الدنيا واحتباسهم في البرزخ ما بين الموت والبعث قبل مصيرهم إلى الجنة أو النار، يعني: هم خالدون في الجنة أو النار إلى هذا المقدار. وقيل: معنى "إلا ما شاء ربك" أي: سوى ما شاء ربك، معناه: خالدين فيها ما دامت السموات والأرض سوى ما شاء الله من الزيادة على قدر مدة بقاء السموات والأرض، وذلك هو الخلود فيها"(١).

وللعلماء في ذلك أجوبة كثيرة عن الاستثناء الذي في سورتي هود والأنعام.

وقوله: «وأنَّ أهل الجنَّة لا يخرجون منهَا أبدًا».

إن كثرة السنين وكثرة الزمن لا تؤثّرُ في أبدانهم في الجنة؛ لأنهم يُصبِحون شبابًا؛ فلا يَفْنَون، ولا يَهرَمون، ولا يخافون، ولا يألمون، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون.

وأهل النار كذلك لا يَفْنُون، وهم خالدون فيها؛ قال ﷺ: ﴿كُلُمَا أَرَادُوۤا أَن يَخْرُجُوا مِنهَا أَعِيدُوا فِيها﴾ [السجدة: ٢٠]، وقال ﷺ: ﴿كُلُمَا أَرَادُوۤا أَن يَخْرُجُوا مِنهَا مِنْ غَيِم أَعِيدُوا فِيها﴾ [السحج: ٢٢]، وقال ﷺ: ﴿كُلُما نَفِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ [النساء: ٥٦].

<sup>(</sup>١) تفسير البغوى (٢/٤٦٦).

وكلمة ﴿كُلِّمَا﴾ تأتي في لغة العرب للشيء الذي لا نهاية له؛ كلما ذهب شيء جاء بعده شيء، إلى ما لا نهاية.

وقوله: «وكذلِكَ أهلُ النَّار الذين هم أهلُها خُلِقُوا لها».

هذا يُخرِج الذين يدخلون النار من المسلمين؛ فإنهم لا يَبقَون فيها، بل يُخرَجون منها، وإن تفاوت مُكْثُهم حسب تفاوت إجرامهم ومعاصيهم؛ لأنهم يبقَون في النار حتى يُطَهَّروا ويأخذوا جزاءهم، ثم يخرجون منها.

وقوله: «ويُنَادِي المُنادِي يَومَئذٍ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، خُلُودٌ ولا مَوْتَ، ويَا أَهْلَ النَّارِ، خُلُودٌ ولا مَوْتَ».

يؤمر بالموت فيُذبَح على سور بين الجنة والنار، فينادي المنادي: 
(يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ، خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، ثُمَّ قَرَأً: 
(وَأَنذِنْكُمْ يَوْمَ ٱلْمَسْرَةِ إِذْ قُضِى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ ﴾ [مريم: ٣٩]، وَهَـؤُلَاءِ فِي غَفْلَةٍ ؛ أَهْلُ الدُّنْيَا ﴿وَوَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مريم: ٣٩]» (١)

وقوله: "على ما ورد به الخَبرُ الصَّحيحُ عن رسولِ اللهِ".

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.



غَفْلَةٍ؛ أَهْلُ الدُّنْيَا ﴿وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [مريم: ٣٩]»(١)، فيزداد أهل الجنة غِبطةً وسرورًا ونعيمًا، ويزداد أهل النار غمًّا وحُزنًا وعذابًا!».

يُجمَع العذاب كله في النار؛ عذاب الحسرات، وعذاب الأنفُس، وعذاب مشاهَدة مَن أضلَّه مِن شيطانِ الجِنِّ وشيطان الإنس قرينًا له، وأيُّ عذاب أشدُّ من كونه قرينًا لمن كان عدوًا له؟!

يقول بعض العلماء في تفسير قوله: ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ ﴾ [النمل: ٢١] في قصة الهدهد: يسجنه مع غير نظيره!



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه باب: وأنذرهم يوم الحسرة (٦/ ٩٣) حديث رقم (٤٧٣٠)، واللفظ له، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجبارون حديث رقم (٢٨٤٩).

# 

﴿ [قال كَنَهُ]: «ومِنْ مذهب أهل الحديثِ: أنَّ الإيمَانَ قول وعمل ومعرفة، يزيدُ بالطاعَةِ، وينقُصُ بالمعصيّةِ.

قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: سألتُ أبا عبد الله أحمد بن حنبل رَفِي عن الإيمَانِ في معنى الزِّيادةِ والنُّقصَانِ؟ فقال: حدَّثنا الحسن بن موسى الأشيبُ، قال: حدَّثنا حمَّاد بن سلمة، قال: حدَّثنا أبو جعفر الخَطْمِي، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمير بن حبيب، قال: الإيمانُ يَزيدُ ويَنقُصُ، فقيل: وما زيادتُهُ وما نُقصَانُه؟ قال: إذا ذَكرنَا الله فحَمِدُنَاه وسبَّحناهُ، فتلك زيادَتُه، وإذا غَفَلنَا وضيَعنا ونسِينَا، فذلكَ نُقصَانُهُ (۱).

أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المُزكي، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا أبو عمرو الجيري، قال: حدَّثنا محمد بن يحيى الذُهلي، ومحمد بن إدريس المكّي، وأحمد بن شداد التَّرمِذِي، قالوا: حدَّثنا الحُميدي، قال: حدثنا يحيى بن سليم، قال: سألتُ عشرةً من الفقهاء عن الإيمان، فقالوا: قول وعمل.

سألت هشام بن حسّان فقال: قول وعمل.

وسألتُ ابن جرير فقال: قول وعمل.

وسألتُ سفيان الثوري فقال: قول وعمل.

وسألتُ المثنى بن الصباح فقال: قول وعمل.

وسألتُ محمد بن مسلم الطائفي فقال: قول وعمل.

وسألتُ فضيل بن عياض فقال: قول وعمل.

<sup>(</sup>١) السنة لعبد الله بن أحمد (١/٣١٥).



وسألتُ نافع بن عمرو الجُمحي، فقال: قول وعمل. وسألتُ سفيان بن عيينة فقال: قول وعمل (١).

وأخبرنا أبو عمرو الحيري، قال: حدَّثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن إدريس، وسمعتُ الحميدي يقول: سمعتُ سفيان بن عيينة يقول: الإيمانُ قول وعمل، يزيدُ وينقصُ، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، تقولُ: يَنقصُ؟ فقال: اسكت يا صبي! بل يَنقصُ، حتى لا يَبقَى منهُ شيء (٢).

وقال الوليد بن مسلم: سمعتُ الأوزاعي، ومالكًا، وسعيد بن عبد العزيز يُنكِرُون على من يقولُ: إقرارٌ بلا عمل، ويقولون: لا إيمانَ إلا بعمل (٢).

قلت: فمن كانت طَاعَاتُه وحسناتُه أكثرَ، فإنَّه أكملُ إيمَانًا ممَّن كان قليلَ الطَّاعة، كثيرَ المعصِيةِ والغفلةِ والإضاعة؛ فإيمَانه نَاقص».

وسمعتُ الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقولُ: سمعتُ أبا بكر محمد بن محمد بن أحمد بن بالويه الجلّاب يقول: سمعتُ أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعتُ أحمد بن سعيد الرّباطي يقولُ: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد، إنّكم تُبغِضُون هؤلاء القوم جهلًا، وأنا أبُغِضُهم عن معرفة؛ إنّ أوّل أمّرِهم أنّهم لا يَرونَ لِلسّلطانِ طاعةً.

والثاني: أنَّه ليس للإيمان عندهم قَدَّرٌ، واللهِ لا أستجيزٌ أنَّ أقول: إيمانِي كإيمَانِ يحيى بن يحيى، ولا كإيمَانِ أحمد بن حنبل، وهم يقولون: إيمَانُنَا كإيمَانِ جبريلَ وميكَائِيل (1) ا

<sup>(</sup>۱) الشريعة للآجري (۲/ ٦٤٠). (۲) الشريعة للآجري (۲/ ٦٠٧).

<sup>(</sup>٣) صريح السنة للطبري (ص: ٢٥).

<sup>(</sup>٤) الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص: ٣٣٤).

وسمعتُ الحاكم يقول: سمعتُ أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعتُ أبا بكر محمد بن شعيب يقول: سمعتُ إسحاق بن إبراهيم الحَنظلِي يقول: قَدِمَ ابنُ المبارك الرَّيِّ، فقام إليه رجلٌ من العُبَّاد للظن به أنَّه يذهبُ مَذْهبَ الخوارجِ للقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول فيمن يَزنِي، ويَسرقُ، ويَشربُ الخمرَ؟ قال: لا أُخْرِجُه من الإيمَان، فقال: يا أبا عبد الرَّحمن، على كِبَرِ السِّنِ صِرَّتَ مُرجئًا؟ فقال: لا تَقبلُنِي المُرجِئَة؛ المرجئة تقول: حسنَاتنا مقبُولةٌ، وسيئَاتنا مغفُورةٌ، ولو علمتُ أنِّي قبُلت مني حسنةٌ لشَهِدتُ أنِّي في الجنَّة (۱)١

ثم ذكر عن ابن شوذب، عن محمد بن جُحادة، عن سلمة بن كهيل، عن هذيلِ بن شرحبيل، قال: قال عمر بن الخطاب وَاللهُ الو وُزِنَ إِيمانُ أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرَجَح (٢).

سمعتُ أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول: سمعتُ محمد بن يقول: سمعتُ محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزَّاهد يقول: أشهدُ أنَّ دِينَ أحمد بن حرب الذي يَدِينُ الله به: أنَّ الإيمَانَ قول وعمل يزيدُ وينقُص».

### — الشترح الشترح

هذه مسألة من المسائل الكبار التي صار فيها خلاف، ولا يزال الخلاف فيها إلى اليوم، وفيها غموض وإشكال عند كثير من الناس، مع وضوحها وجلائها بالأدلة الواضحة من القرآن وأحاديث الرسول على من أصل دين الإسلام، كيف يكون فيها خلاف واشتباه ؟! يجب ألّا يكون فيها اشتباه ؛ لأننا نقول: إن الإيمان جاء عن النبي على وأصحابه

<sup>(</sup>١) الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص: ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (١٨/١).

أكثر من مجيء الأمور التي تواترت بالألفاظ، وقد بينه الرسول على ووضّحه لأمته غاية البيان؛ فعليه تترتّب السعادة، وعلى تركه يترتب الشقاء، فكيف يكون فيه خلاف أو إشكال أو التباس؟! إن الأمر فيه واضح، وقد دل عليه كتاب الله وسنة رسوله على وذلك أن الإيمان مكوّن من أمور ثلاثة هي: القول، والعمل، والاعتقاد.

أما القول فيقول الله ﷺ: ﴿قُولُوا مَامَنَا ﴾ [البقرة: ١٣٦].

ويقول الرسول ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»(١).

وقد اتفق العلماء على أن الإنسان لا يدخل في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وإذا صلى وصام وجاء بعبادة أهل الأرض دون أن يقول: أشهد أنْ لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فهو كافر في النار.

فلا بد أن يشهد أنْ لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وهذا هو القول.

أما العمل فقد أمرنا رسولُنا عَلَيْ بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، والجهاد، وغير ذلك من الأوامر التي جاء بها؛ فلا يصح أن نقول: «آمنا» ثم نترك العمل؛ لأن تَرْكَ العمل تركّ للإيمان.

وقد أخبر الله ﷺ في عدة آيات بأن العمل إيمان، ويدخل في ذلك عمل القلب وعمل الجوارح.

أما القلب فيقول ﷺ: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ وَمَن يُؤمِنُ بَاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَدُ ﴾ [التغابن: ١١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوَةُ وَمَالُواً الصَّلَوَةُ وَمَالُواً سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥] (١٤/١) برقم (٢٥)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (٣/١) برقم (٢٢) من حديث عبد الله بن عمر فَيْ ...

يقول المفسرون في تفسير قوله ﷺ: ﴿وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴾: أي: يؤمن بأن المصيبة من عند الله؛ فيرضى وينقاد لذلك.

أما عمل الجوارح فقد كان المسلمون يُصَلُون ستة عشر شهرًا إلى بيت المقدس بعدما جاء النبي على المدينة، ثم صُرِف إلى القبلة، فسأل الصحابة: كيف صلاتُنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله الله على النبي كانَ الله ليُضِيعَ إيمَنكُمُ [البقرة: ١٤٣]، أي: صلاتَكم إلى القبلةِ.

ويـقـول الله ﷺ: ﴿وَإِذَ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَا تَشْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تَخْرِجُونَ اللهَ عَنْ رَجُونَ اللهَ عَنْ مَ أَنتُمْ هَتُؤُلَآءِ تَقْنُلُوكَ أَنفُسكُم مِن دِيكِرِكُمْ مَ أَنشُم مِن دِيكِرِهِمْ تَظُهَرُونَ عَلَيْهِم بِآلِا ثَمْ وَالْعُدُونِ وَإِن الفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكِرِهِمْ تَظُهَرُونَ عَلَيْهِم بِآلِا ثَمْ وَالْعُدُونِ وَإِن يَانُوكُمْ أَسكرَى تُفَلدُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَغْضِ الْكِنَابِ وَنَكْفُرُونَ بِبَغْضِ [البقره: ٨٤ ـ ٨٥].

يَقصِدُ بالإيمان المفاداة، وبالكفر الإخراج.

والمُفاداة عمل، والإخراج عمل؛ فسمَّى العمل إيمانًا وسمَّاه كفرًا.

وإذا تتَبَعْنا هذا في كتاب الله وجدناه في آيات كثيرة، فكيف يقال: إن العمل ليس من الإيمان؟!

أما الأحاديث فهي كثيرة جدًّا في هذا، من ذلك قوله ﷺ: «الْإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ \_ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ \_ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإيمَانِ»(١).

أما العلم - أو العقيدة إن شئت - فلا يمكن أن يأتي عاقل بفعل من الأفعال إلا وقد سبقَتْه نيَّتُه وإرادته؛ إذ لا يمكن أن ينفَكَّ العمل من النية.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان (١/ ١١) برقم (٩)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان (١/ ٦٣) برقم (٣٥) من حديث أبي هريرة ﷺ.



يقول بعضهم: إن الإيمان قول وعمل فقط.

ويقول بعضهم: إنه قول: آمَنًا. وهذا من أعجب الأشياء!

ويقول بعضهم: إن الإيمان في القلب وفي اللسان؛ فإذا قلتَ في قلبك وبلسانك، فلا يلزمك العمل!

والعجيب أنهم يساوون بين الذين يعملون والذين لا يعملون في الجزاء، وهذا جهل فظيع!

ولكن المشكلة الآن أن كثيرًا من الناس يقولون: إن العمل ليس من الإيمان، وإنما هو من مقتضى الإيمان، أو من شرط الإيمان!

نقول: إن شروط الشيء قبله؛ فشروط الصلاة \_ مثلًا \_ تكون قبلها؛ مثل: الوضوء، والنية، واستقبال القبلة، والسُترة. فهل يكون شرط الإيمان بعده؟!

والمصيبة أن هناك رسائلَ تُكتَب في الجامعات يقولون فيها: إن الأعمال مِن شَرْطِ الإيمان أو أنه من مقتضى الإيمان!

وأهل السُّنَّة يقولون: إن العمل ركن وليس شرطًا، كما أن القول ركن، وكذلك العلم ركن؛ فهي الأركان التي يتكون منها الإيمان، وإذا فُقد واحد منها فُقد الإيمان.

وهذا أمر واضح لمن تتبَّع الأدلة.

وقوله: «يَزيدُ ويَنقُص».

يقصد بهذا أن العمل إيمان، مع أن نفس التصديق الذي يقوله أهل الخلاف في هذا لا يكون متساويًا أبدًا؛ فتصديقُ إنسانٍ لا يعتريه شكُّ ولا تردُّدٌ ولا ريبٌ، لا يتساوى مع تصديق إنسان لو شُكُّكَ لشَكَ.

وقد صَرَّحت آيات كثيرة بزيادة الإيمان؛ مثل: قوله ﷺ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُمْ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا

وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢]، وقوله ﷺ: ﴿وَالَّذِينَ ٱلْهَنَدُوَا زَادَهُمْ هُدُى ﴾ [محمد: ١٧]، كلما عملوا وكلما صَدَّقوا بشيء، زاد إيمانهم.

أما النقص فقد جاء عن الإمام مالك كَثَانَتُهُ أنه توقف فيه.

والذي يَزيد يَنقُص بلا شك!

وقد استدل البخاري تَخَلَفُهُ في كتاب الإيمان بقول الله ﷺ: ﴿الْمَوْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَانُمُ وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: ٣] على نقصان الإيمان (١٠). ووجه ذلك: أنه قبل أن يكون تامًا كان ناقصًا.

وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك؛ منها قوله ﷺ: "لَا يَزْنِي النَّانِي حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ"(٢).

وقوله للنساء: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَ !». قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: بَلَى. قَالَ: بَلَى. قَالَ: بَلَى. قَالَ: مَنْ نُقْصَانِ عِينِهَا» (٣٠).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحدود، باب لا يشرب الخمر (٨/ ١٥٧) برقم (٢٧٧٢)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله (١/ ٢٦) برقم (٥٧) من حديث أبى هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم (٦٨/١) برقم (٣٠٤)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، ككفر النعمة والحقوق (٨٠) برقم (٨٠) من حديث أبي سعيد الخدري ﴿ الله على الله على المحددي ﴿ الله على الله على المحددي ﴿ الله على الله على الله على الله على المحددي ﴿ الله على الله على الله على الله على الله على المحددي المحددي المحددي المحددي المحددي المحددي المحددي المحددي المحدد المحددي المحدد ا

وليس معنى ذلك أنها تأثم، ولكن من يعمل لا يكون كمن لا يعمل.

إن الخلاف في هذه المسألة حاصل بين أهل البدع، أما أهل السُنة فهم متفقون على أن الإيمان يتكون من الأمور الثلاثة المذكورة، وأنه يزيد بالعمل وبالتصديق، ويَنقُص بترك العمل وباقتراف المعاصي؛ ولهذا صرح العلماء بأنه يزيد ويَنقُص، وقالوا: إن إيمان أبي بكر وَهِنه يَرجَح بإيمان الأمة كلها. وقد جاء في الحديث أن النبي عَنه قال: "مَنْ رَأَى مِنْ السَّمَاء فَوُزِنْتَ مِنْكُمْ رُوْيَا»؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاء فَوُزِنْتَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ، وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُمْرُ، فَرَجَحَ عُمَرُ، ثُمَّ رُفِعَ المِيزَانُ. فَرَأَيْنَا الكَرَاهِيَة فِي وَجُهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ (۱).

والمقصود بذلك: الإيمانُ.

قوله: «عن عمير بن حبيب، قال: «الإيمانُ يَزيدُ ويَنقصُ، فقيل: وما زيَادتُهُ وما نُقصَانُه؟ قال: إذا ذَكَرنَا اللهَ فحَمِدْنَاه وسبَّحناهُ، فتلك زيادَتُه، وإذا غَفَلنَا وضيَّعنا ونسِينَا، فذلك نُقصَانُهُ» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب السنة، باب في الخلفاء (۲۰۸/٤) برقم (۲۰۳٤)، والترمذي في سننه، في كتاب الرؤيا، باب ما جاء في رؤيا النبي على الميزان والدلو (٥٤٠/٤) برقم (٢٢٨٧) من حديث أبي بكرة هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) السنة لأبي بكر بن الخلال (٤/٧٤)، الشريعة للآجري (٢/٥٨٣).

وكذلك إذا صلينا، وتصدقنا، وحججنا، وغير ذلك؛ فالعمل يزيد في الإيمان، وترك العمل والمعصية نقصٌ في الإيمان. قال ﷺ: «لَا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ»(١).

ولا يدل هذا على فقدانه الإيمان ولكن نقول: ليس مؤمنًا الإيمان الذي يمنعه من اقتراف المعصية، ولو كان عنده الإيمان الكامل لَمَا أقدم عليها؛ لأن الإيمان الكامل الصادق يمنع صاحبه من اقتراف المعاصي، فإذا كان الإيمان ناقصًا فلن يستطيع أن يمنعه، ولكنه لا يرتفع عنه، ولا يكون زناه أو سرقته أو شربه الخمر خروجًا من الدين الإسلامي، فهذا لا يقوله إلا الضُّلَّال من الخوارج ومن سلك مسلكهم كالمعتزلة، أما أهل السُّنَة فهم برآء من هذا القول، ويرون صاحبه مبتدعًا ضالًا في ذلك.

وقوله: «سألتُ عشرةً من الفقهاء عن الإيمانِ فقالوا: قول وعمل».

كل أهل السُّنَة على هذا القول، لكن الأمور التي تُعَيَّن لا بد من تعيين قائلها؛ فيقال: قال فلان، وقال فلان.

والإيمان له ثمرات، وله مقتضيات للزيادة ومقتضيات للنقص؛ فثمرة الإيمان أن يحظى الإنسان بالسعادة في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا فصاحب الإيمان مطمئنٌ راض بالله على، ساكنةٌ نَفْسُه، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له على، ويعلم أنه إذا عمل شيئًا من الخير فإنه يُجزى به أفضل الجزاء، وأنه إذا عمل شرًّا استغفر وتاب وأناب إلى ربه على؛ لأنه يراقب ربه ويعلم أنه يطّلع عليه، ويعلم ما في ضميره، وأنه يعبد الله على خوفًا منه.

والإيمان - كما ذكرنا من قبل - يتفاوت؛ فقد يصل إلى درجة الإحسان، وقد لا يصل. ولما سُئل الرسول على عن الإسلام قال:

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.



«الْإسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ﷺ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُوْتِي الرَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا». ثم سُئل عَنِ الْإِيمَانِ، فَقَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». ثم سُئل عَنِ الْإِحْسَانِ فَقَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» (۱).

ومعنى هذا: أن المسلم والمؤمن يتفاوتان؛ فمرة يكون على ظاهر الإسلام، ومرة يزداد فيحصل عنده اليقين، ومحبة الخير، والرغبة فيه، والارتباط به، والرضا بذلك.

ولهذا تجد المؤمن مطمئنًا، وتجده في نعيم، وتجد غير المؤمن في شقاء وخوف من كل شيء، حتى لو حِيزَت له الدنيا كلها، فلا يطمئن أبسلدًا! قسال الله في: ﴿إِنَّ ٱلأَبْرَارَ لَنِي نَعِيمٍ ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَنِي جَعِيمٍ ﴾ [الانفطار: ١٣ ـ ١٤] أي: في نعيم؛ في الدنيا، وفي القبر، وفي الآخرة، أما الفُجَّار فيكونون في جحيم الخوف والهَلَع من آثار المعاصي.

قال الحسن: «إنهم وإن طقطقت بهم البغال، وهملَجَت بهم البراذينُ؛ فإنَّ ذُلَّ المعاصي لا يفارِقُ رقابَهم؛ أبى الله إلا أن يُذِلَّ من عصاه!»(٢).

وبعض الناس يُعرِّفون الإيمانَ بأنه هو التصديق.

نقول: التصديق داخل في الإيمان، ولكن مجرد التصديق لا يكفي أن يكون إيمانًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة (٢٦/١) برقم (٨) من حديث عمر بن الخطاب في الم

<sup>(</sup>٢) الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص٣٠)، والحِكَم الجديرة بالإذاعة من قول النبي ﷺ: بُعِثتُ بالسيف بين يدي الساعة (ص٣١).

# \_\_1 Zilling in\_\_\_

﴿ [قال كَلَقَا: "ويعتقدُ أهلُ السُّنَة أنَّ المُؤمنَ وإنْ أَذْنَبَ ذُنُوبًا كثيرةً؛ صَغائِرَ أو كبائر، فإنَّه لا يُكفَّر بها، وإنْ خَرجَ عن الدُّنيا غيرَ تائبٍ منها، ومات على التَّوحيد والإخلاص، فإنَّ أَمْرَهُ إلى الله وَ إِلْ إِنْ شاء عفا عنهُ وأدخلهُ الجنَّة يومَ القيامَةِ سالمًا غانمًا، غيرَ مبتلًى بالنار، ولا مُعاقبٍ على ما ارتكبَه من الذنوب واكتسبه، ثمَّ استصحبَه إلى يوم القيامَة من الآثامِ والأوْزَارِ، وإنْ شاءَ عاقبه وعذَّبهُ مدةً بعذابِ النَّار، وإذا عذَّبه لم يُخلِّدُه فيها، بل أعتقهُ وأخرجَه منها إلى نَعيمِ دارِ القرارِ.

وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد تَعْلَشُهُ يقول: «المُؤمنُ المُذْنِبُ وإنْ عذّبَ بالنّار، فإنّه لا يُلقى فيها إلقاءَ الكفّارِ، ولا يَبقى فيها بقّاءَ الكفّار، ولا يَشقى فيها شقاءَ الكفّار».

ومعنى ذلك أنَّ الكَافِرَ يُسحَبُ على وجهِه إلى النَّار، ويُلقى فيها منكوسًا في السَّلاسل والأغُلالِ والأنكالِ الثِّقالِ.

والمُّوْمِنُ المُّذنِبُ إذا ابتُلي بِالنَّار فإنَّه يدخلُ النَّار كما يدخلُ المُجرِمُ في الدُّنيَا السِّجنَ على الرِّجلِ من غير إلقاءٍ وتَنكِيسٍ.

ومعنى قوله: «لا يُلقى في النّار إلقاءَ الكفّار: أنّ الكافر يُحرَق بدنّه كلّه؛ كلما نَضِعَ جِلْدُه بُدّل جِلدًا غيرَه؛ ليَذُوق العذاب، كما بيّنه الله في كتابِه؛ في قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِثَايِنِنَا سَوْفَ نُصَّلِمِمْ نَازًا كُلّما نَضِعَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابُ ﴾ [النساء: ٥٦].

وأما المُؤمنونَ فلا تُلْفَحُ وجُوهَهم النَّارُ، ولا تحرق أعضاءَ السُّجود منهم؛ إذ حرَّم الله على النَّار أعضاء سجوده.

ومعنى قوله: «لا يَبقى في النّار بقاءَ الكفّار: أنَّ الكافِرَ يُخلّد فيها، ولا يخرجُ منها أبدًا، ولا يُخلّد اللهُ من مُذنِبي المُؤمِنين في النّار أحدًا.



ومعنى قوله: «ولا يَشقى بالنَّار شَقاء الكفَّار: أنَّ الكفار يَيأسُونَ فيها من رحمةِ الله، ولا يَرجُونَ راحةً بحالِ.

وأمًّا المؤمنون فلا ينقطِعُ طمعهم من رحمةِ الله في كلِّ حالٍ، وعاقبةُ المُؤْمِنِينَ كلهم الجنَّة؛ لأنَّهم خُلِقوا لها، وخُلِقَت لهم؛ فضلًا من الله ومِنَّة.

#### \_\_\_\_\_ الشنح وي

عقيدة أهل السُّنَة أن المسلم الذي دخل في الإسلام مهما عمل من الذنوب \_ ما لم تكن الذنوب شِركًا، أو منافية للإيمان الذي اعتقد أنه لا يكفر \_ إذا مات على الذنوب مصرًا عليها؛ فإنه إلى مشيئة الله الله الشاء عفا عنه بلا عذاب، وإن شاء عذّبه ثم بعد ذلك إذا أخذ جزاءه يُدخِله الجنة، ولا يبقى في النار خالدًا.

يــقــول الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ٤٨].

فَجَعَل كُلَّ مَا دُونَ الشَّرُكُ مَعَلَّقًا بِمَشْيَئَتُه ﷺ، فَدَخُلُ فِي هَذَا جَمِيعُ الذُنُوبِ مَا عَدَا الشَّرِكُ.

أما إذا كان قد تاب من ذنوبه، وقَبِلَ الله توبته؛ فإنه لا يناله عذاب؛ لأن العذاب يكون على الذنوب. وإذا دخل في النار فهو \_ فيما يظهر \_ لا يكون مع الكفار في النار، وإنما يكون في أعلاها.

وكل من كان جُرمُه أعظم من الكفار ستكون منزلته أسفل؛ لأن النار دركات بعضها تحت بعض، وكلما نزل من النار فهو أشد عذابًا، والمنافق في الدرك الأسفل منها.

قوله: «فإنّه يدخلُ النّار كما يدخلُ المُجرِمُ في الدُّنيَا السّجنَ على الرّجلِ..» ما ذكره من أنه لا يدخل دخول الكافرين، فقد أخبر الله ﷺ

عن المجرمين أنه يؤخذ بالنواصي والأقدام ثم يُرمَون فيها، أي: يُمسَك برِجُليه وبرأسه، ثم يرمى فيها رميًا!

أما المسلم الذي اقترف الذنوب التي أوجبت له النار، فإنه يدخلها دخول من يمشي على رجليه؛ لأن الله فاوت بين هؤلاء وهؤلاء، كما أن عذابه لا يكون كعذاب ذلك.

وكل ذلك إلى الله ﷺ، هو الذي يحكم بين عباده.



﴿ [فال كَنْشَ]: «واختلفَ أهلُ الحديثِ في تركِ المسلمِ صلاةَ الفَرضِ مُتعمِّدًا؛ فكفَره بذلك أحمد بن حنبل، وجماعة من علماءِ السَّلف رحمهم الله، وأخرجوه بِه من الإسلام؛ للخبر الصحيح المرويِّ عن النَّبِي عَلَيْ أَنَّه قال: «بَيْنَ العَبْدِ والشَّرِكِ تَركُ الصَّلاة، فمَن تَركَ الصَّلاةَ فَقد كَفَرَ» (١).

وذَهبَ الشَّافِعي وأصحَابه، وجمَاعَة من علمَاء السَّلف \_ رحمة الله عليهم أجمَعينَ \_ إلى أنَّه لا يَكفُر ما دامَ مُعتقِدًا لوجُوبِها، وإنَّما يستَوجب القَتل، كمَا يستوجِبُه المُرتَدُّ عن الإسلام.

وتأوَّلوا الخبرَ: «مَنْ تَركَ الصَّلاة جَاحِدًا» كما أخبرَ سبحانه عن يُسوسُ فَ اللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ يُسوسُ فَ اللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَيْرُونَ ﴾ [يوسف: ٣٧]، ولم يكُ تلبَس بِكُفْرٍ فَارَقَه؛ ولكنْ تَرَكه جَاحدًا لَهُ.

### ---- التنح هـ

حكم تارك الصلاة على مذهب كثير من المحدِّثين وغيرهم: أنه يكون كافرًا؛ لأن الأدلة خاصة في ذلك، كما في قوله ﷺ: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۲۰/۳۸) برقم (۲۲۹۳۷)، وأبو داود في سننه، في كتاب السنة، باب في رد الإرجاء (۲۱۹/۶) برقم (۲۲۹۷)، والترمذي في سننه، في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة (۱۳/۵) برقم (۲۲۲۷)، والنساني في سننه، في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة (۲۳۲۱) برقم (۲۳۲۶)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة (۱/ ۲۳۲) برقم (۱۰۷۸) من حديث بريدة في هذه، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (۱/۸۸) برقم (۸۲)، ولفظه: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» من حديث جابر بن عبد الله في د.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

ويقول ﷺ: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ»(١).

وإذا جاء الكُفرُ معرَّفًا فيُقصد به الكفر الذي يخرجه من الدين الإسلامي، وأما إذا قال: (كُفْر)، كما قال في حديث: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الميِّتِ» (٢) فهذا كُفرٌ دون كُفر، ولا يكون كافرًا.

والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن هذا فيمن تركها متعمدًا أو تهاونًا وكسلًا مع إقراره بوجوبها، أما الذي يجحد وجوبها فهذا لا يختص بالصلاة فقط؛ فكل من جحد وجوب شيء ثبت عن رسول الله على فإنه يكون كافرًا.

فإذا كانت المسألة فيها خلاف، فالواجب التوقف فيها.



<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة (١٣/٥) برقم (٢٦٢١)، والنسائي في سننه، في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة (١/ ٢٣١) برقم (٤٦٣)، وابن ماجه في سننه، في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة (١/ ٣٤٢) برقم (١٠٧٩) من حديث بريدة فيها، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت (١/ ٨٢) برقم (٦٧) من حديث أبي هريرة رها الله الميت (١/ ٨٢) الميت (١/ ٢٨) الميت (١/



# -1 Charles Services

﴿ [قَالَ كَنْسَهُ]: «ومِنْ قُولِ أَهْلُ السَّنَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَي أَكْسَابُ الْعِبَادِ: إِنَّهَا مَخْلُوقَةً لَلْهِ تَعَالَى، لَا يَمَتَرُونَ فيهِ، ولا يَعُدُّون مِن أَهْلِ الْهُدى ودِينِ الْحَقِّ مِن يُنْكِرُ هذا القولَ وينفِيهِ.

ويَشهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ تعالى يَهْدِي من يشاء لِدِينِه، ويُضلُّ من يَشاءُ عنه، لا حُجَّة لمِن أَضلَّه الله عليه، ولا عُذرَ لَه لَدَيه؛ قال الله وَالله وَالله وَلَلَّة فَلَوَ شَآءَ لَهَدَنكُمْ أَجْعِينَ [الأنعام: ١٤٩]، وقال وَالله وَلَوَ شَنَا لَا لَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَنهَا وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنِي [السحدة: ١٣] الآية، وقال: ﴿ قُلْ فَلِيهِ الْمُرْتَةُ فَلَوَ شَآءَ لَهَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ [الاعراف: ١٧٩] الآية.

فسُبحَانه وتعالى خَلقَ الخَلقَ بِلَا حَاجَةٍ إليهم، فَجَعَلهُم فَرِيقَينِ؛ فَريقًا لِلنَّعِيم فَضَلَّا، وفريقًا لِلجَحِيم عَدلًا، وَجَعَلَ منهم غَويًّا ورشِيدًا، وشَقِيًّا وسَعِيدًا، وقريبًا من رَحمتِه وبَعِيدًا؛ ﴿لَا يُشْتُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتُلُونَ﴾ وشَقِيتًا وسَعِيدًا، ﴿لَا يُشْتُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتُلُونَ﴾ [الأنباء: ٣٣]، ﴿ أَلَا لَهُ أَلْحُنْقُ وَٱلْأَنْ مُ بَارَكَ اللّهُ رَبُ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥].

قال رَجَانِ: ﴿ كُمَا بَدَأَكُمْ نَعُودُونَ ۞ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَكَيْهِمُ ٱلطَّـكَلَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٩ ـ ٣٠].

وقال: ﴿ أُولَٰتِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِنَاتِ ﴾ [الأعراف: ٣٧]. قال ابن عبّاس: «هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة» (١).

أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد المخلدي الشيباني كَنَف، أخبرنا أبو العبّاس محمد بن إسحاق السرّاج، قال: حدّثنا يوسف بن موسى، قال: أنبأنا جرير، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الله بن مسعود، قال: حدّثنا رسول الله علي وهو الصّادق المَصدُوق:

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (١٥/١٥).

"إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُم يُجْمَعُ في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقةً مِثلَ ذلك، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إليهِ المَلَكَ عَلَقةً مثلَ ذلك، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إليهِ المَلَكَ بِأَربَعِ كَلِمَاتٍ: رِزْقِهِ، وعَمَلِهِ، وأجَلِهِ، وشَقِيٍّ أو سَعِيدٌ، فوالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ أَحَدَكُم لَيعمَلُ بِعَملِ أهل الجَنةِ حتى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا إلا ذِراع، ثُمَّ يُدرِكُهُ مَا سَبَقَ لَهُ في الكِتَابِ، فَيَعْمَلُ بِعَملِ أهل النَّارِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهل النَّارِ فَيَحْمَلُ بِعَمَلِ أهل النَّارِ عَتى مَا يَكُونُ بَينَهُ فَي الْكِتَابِ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهل النَّارِ فَيَدخُلُها، وإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعْمَلُ بِعَملِ أهل النَّارِ حتى ما يَكُونُ بَينَهُ وَبِينَهَا إلَّا ذِراع، ثُمَّ يُدرِكُهُ مَا سَبَقَ لَهُ في الْكِتَابِ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهل البَّارِ حتى ما يَكُونُ بَينَهُ وَبِينَهَا إلَّا ذِراع، ثُمَّ يُدرِكُهُ مَا سَبَقَ لَهُ في الْكِتَابِ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهل البَّارِ عَلَى الْكِتَابِ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهل البَّارِ عَلَى الْكِتَابِ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهل البَّارِينَابِ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهل البَّابَةِ فَيَدخُلُها» (١).

وأخبرنا أبو محمد المخلدي، قال: أنبأنا أبو العبّاس السرّاج، قال: حدّ ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي \_ هو ابن راهويه \_ قال: أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدّ ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة و أنّ رسول الله قال: «إنّ الرجل ليعملُ عملَ أهل الجنّة وإنه لمكتوبٌ في الكتاب أنه من أهل النّار! فإذا كان عند موتِهِ تحوّل فعَمِل بعمل أهل النّار فمات فدخل النّار، وإنّ الرجل ليعمل بعمل أهل النّار وإنه لمكتوبٌ في الكتاب أنه من أهل النّاد، وإنّ الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوبٌ في الكتاب أنّه من أهل الجنّة الله فإذا كان قبل موتِه عَمِل بِعَمَل أهل الجنّة فمات فدخل الجنّة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته (۱۳۳۶) برقم (۳۳۳۲)، ومسلم في صحيحه، في كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته (٤/ ٢٠٤٣) برقم (۲۱٤٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲۷۹/٤۱) برقم (۲٤٧٦٢).
 قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۷/۲۱۲): رواه أحمد، وأبو يعلى بأسانيد، وبعض أسانيدهما رجاله رجال الصحيح.



### ---- الشترح هـ

إن أفعال العباد مخلوقة لله ، وهذا على خلاف قول القَدَرية من المعتزلة، الذين يقولون: إن الإنسان هو الذي يخلق فعله، وإنه هو الذي يؤمن باختياره، ويَكفُرُ باختياره!

وإن الله ﷺ لا يخلق فعل الإنسان! وهم يرون أن الله إذا قدَّر على العباد المعاصيَ ثم عذَّبهم عليها، يكون ذلك ظلمًا، وهذا لا يجوز.

وهم أيضًا يقيسون أفعال رب العالمين على أفعالهم، فهم يقولون: إن الناس بمنزلة من له أولاد فأعطاهم السلاح؛ فمنهم من قاتَلَ الكفار، ومنهم من قاتل المسلمين، بإرادتهم وقوَّتهم وفعلهم. وهذا قول منكر، بل هو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله عَلَيْهُ؛ وذلك أن الله على هو الخالق لكل شيء، وقولهم هذا شِرك في الربوبية؛ لأنهم جعلوا مع الله خالِقِين.

وقد قال عنهم شيخ الإسلام كَثَلَنَّهُ: إنهم لا ينفكُّون عن الشرك.

والجواب عن قولهم هذا أن نقول: إن الله خالقهم، ولا أحد ينكر هذا، والفعل الذي يفعلونه يكون بقدرتهم وإرادتهم، فمن كان عنده قدرة وإرادة فلا بد من فِعل المراد، والقدرة والإرادة مخلوقة لله هم، وإذا كانت القدرة والإرادة مخلوقة لله هم، فهذا هو معنى خلق الأفعال، أما كونهم لا اختيار لهم فقد قيل: هذا هو الإيمان، وهذا هو الكفر؛ فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر.

وذلك لأن الله ﷺ بيَّن الحق من الباطل، وجعل الأمر إليهم؛ حتى يكون الإنسان مسؤولًا عن فعله، وهو الذي يجازى عليه ويُعَذَّب.

ومعلوم أن الإيمان والكفر يقعان من الإنسان؛ فهُما مثل الأكل، والشرب، والمشي، والجلوس، وغير ذلك. وتقدير الله هو علمه بالأشياء وكتابته، ولا إشكال ولا تعارض في هذا، وإنما التعارض عند هؤلاء؛ لأنهم جعلوا تقدير الله وكتابته معارضة لما يزعمون أنها بالأمر والنهى!

ويقولون: إن هذا قد يكون تكليفًا بما لا يُستطاع، فهم يقولون مثلًا: إن الله الله عن أبي لهب أنه ﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَمَبِ﴾ [المسد: ٣] وكلَّفه بأن يؤمِن.

نقول: هذا كلام باطل، والله على أخبر عن عِلْمِه أن هذا الرجل يستمر على الكفر، وأنه لا يرضى الإيمان، فيبقى على الكفر مريدًا له، كارهًا للإيمان مبغضًا له، فيموت على ذلك. وليس معنى ذلك أنه ألزمه بهذا؛ فكتابة الله وتقديره لا تُلزِم العبد بهذا الشيء، وإنما الذي يَلزَمُه هو فعله وعمله الذي يعمله باختياره.

إنهم يستدلون بأن الشرك وقع بمشيئة الله، فيقولون: إذا كان وقع بمشيئة الله، فيقولون: إذا كان وقع بمشيئة الله، فهو راضٍ به؛ قال الله ﷺ: ﴿قُلَ فَلَلَهِ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلْمُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الانعام: ١٤٩].

وهذا الكلام باطل، وهو رد للحق الذي يمكنهم قَبوله، ويمكنهم أن يعملوا به، ولكنهم لا يريدون.

وكثير من الناس قد يلتبس عليه هذا الأمر، ولكنه \_ بحمد الله \_ واضح لمن تبصّر ونظر في ذلك.

وقد يقول بعض الناس كلامًا مجمّلًا، كقولهم: العبد مُسَيّر أم مخير؟

نقول: هذا الكلام لا يجوز؛ لأنه كلام مجمل، فالعبد ليس مسيرًا ولا مخيرًا، وإنما هو عَبدُ لله فل تعبّده لطاعته، وأمره بالأمر الذي يستطيعه، ولم يكلّفه إلا ما يستطيعه، بل أقلّ من الاستطاعة، فهو تجري عليه أحكام الله فل وأقداره بلا شك، ولكنه لم يُرغَم على شيء أمر به، وإنما بُيِّنَ له طريق الهدى من طريق الضلال، وقيل له: هذا الخير، بإمكانك أن تفعله. وحُضَّ على ذلك، وأمر به، ووُعِد عليه الجزاء والفضل، وتُوعِد على فعل الكفر والمعاصي؛ فإن اختار المعصية وأعرض عن طريق الهدى، فمعنى ذلك أنه فعل ذلك باختياره؛ ولهذا واستحق العذاب، فليس للخلق على الله حُجَّة.

قوله: "عن عبد الله بن مسعود، قال: حدَّثنا رسول الله ﷺ وهو الصَّادق المَصدُوق: "إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُم يُجْمَعُ في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لُطْفةً..." يقول العلماء عن هذا الحديث: إنه أصل في دين الإسلام؛ لأن فيه: "إن أحَدكُم لَيعمَلُ بِعَملِ أهل الجَنةِ حتى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا إلا فيه: "أن أَحَدكُم لَيعمَلُ بِعَملِ أهل الجَنةِ حتى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا إلا فيه: "أن أَحَدكُم لَيعمَلُ بِعَملِ أهل النَّارِ في الكِتَابِ، فَيَعْمَلُ بِعَملِ أهل النَّارِ في في الكِتَابِ، فَيعْمَلُ بِعَملِ المجنة يدخلها في دخلها النار إلا بعمل يعمله، وكذلك الجنة يدخلها بسبب العمل الذي يعمله.

أما القَدَر فهو علم الله فيه أنه سيعمل هذا الشيء بإرادته وقدرته واختياره، فكتب الله ظل ذلك.

فإذا قال مثلاً: قد كُتِبَ عليَّ كذا. نقول: وما يدريك؟ ولكنك تريد هذا الشيء، وتريد أن تجعل اللوم على الكتابة وعلى القَدَر، وهذا تعليل باطل، كتعليل الشيطان لما قال: ﴿قَالَ فَيِمَا آغُونَتُنِي﴾ [الأعراف: ١٦]، وهو الذي اختار الغواية بنفسه!

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

فهذه المسألة لا يزال فيها إشكال عند كثير من الناس، ومثل ذلك الحديث الذي بعده: "إنَّ الرجل ليعملُ عملَ أهل الجنَّة وإنه لمكتوبٌ في الكتاب أنه من أهل النَّار!...».





# \_4 C

﴿ [قال كَلَشَ]: «ويَشهدُ أهلُ السُّنَة ويَعتقِدُونَ أَنَّ الخَيرَ والشَّرَ، والنَّفعَ والضُّر، والحلو والمر؛ بِقضَاءِ الله تعالى وقَدَرِهِ، لا مَرَدَ لهُمَا، ولا مَحِيصَ ولا مَحِيدَ عنهُما، ولا يُصيبُ المَرءَ إلا مَا كتبهُ لهُ ربُه، ولو جَهدَ الخَلقُ أَنْ يَنفعُوا المرءَ بما لم يكتُبُهُ اللهُ لهُ، لم يقدِرُوا عليه، ولو جَهدُوا أن يضرُوه بما لم يقضِه الله، لم يقدِروا، على ما وَردَ بهِ خبرُ عبد الله بن عبَّاس فَيْنَا، عن النَّبِي عَلَيْ (۱).

قَــال الله وَ الله عَلَى: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَّ وَابِن يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ ۚ ﴾ [يونس: ١٠٧] الآية.

ومِنْ مَذْهَبِ أهل السُّنَة وطرِيقَتهم، مع قولهم بأنَّ الخيرَ والشر من الله وبقضائه: أنَّه لا يُضافُ إلى الله تعالى ما يُتوهَم منه نقصٌ على الانفراد، فلا يُقال: يا خَالِقَ القِرَدةِ والخَنَازِير، والخَنافِس والجُعَلانِ، وإنْ كانَ لا مَخلوقَ إلا والرَّبُ خَالِقُه، وفي ذلكَ وردَ قولُ رسول الله يَّ في دُعاءِ الاستِفتَاحِ: «تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ، وَالخَيُرُ في يَدَيْكَ، والشَّرُ ليسَ إليْكَ»(٢).

ومعناهُ \_ واللَّهُ أعلمُ \_: والشر ليس ممَّا يُضافُ إليكَ إفرادًا

<sup>(</sup>١) إشارة إلى ما أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ﷺ، باب (٢٥١/٤) برقم (٢٥١٦) من حديث عبد الله بن عباس ﴿ النبي ﷺ قال له: ﴿ بَا غُلامُ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ ؛ احْفَظِ اللهَ يَحْفَظُك ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ لُنبي ﷺ قال له: ﴿ بَا غُلامُ ، إِنِّي أُعلَّمُكَ كَلِمَاتٍ ؛ احْفَظِ اللهَ يَحْفَظُك ، احْفَظِ اللهَ تَجِدهُ تُجَاهَك ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ فَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَك ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ فَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْك ، رُفِعَتِ الأَفْلَامُ وَجَفَّتِ يَضُرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ فَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْك ، رُفِعَتِ الأَفْلَامُ وَجَفَّتِ الطَّحُفُ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (١/ ٥٣٤) برقم (٧٧١) من حديث علي بن أبي طالب عظيمه.

وقَصْدًا، حتى يُقالَ لكَ في المُنادَاةِ: يا خَالِقَ الشَّر، ويا مُقدِّر الشر، وإنَّ كانَ هو الخَالِقَ والمقدِّر لهمَا جميعًا؛ ولذلكَ أضافَ الخَضِرُ عَلَيْ إرادَةَ العَيبِ إلى نَفْسِه، فقال فيما أخبرَ الله تعالى عنهُ في قوله: ﴿أَنَا السَّفِينَةُ وَكَانَتُ لِسَنكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرُدتُ أَنْ أَعِيبًا ﴿ [الكهف: ٧٩]، ولهَا ذَكَرَ الخَيرَ والبِرَّ والرَّحمة، أضافَ إرادتَها إلى اللهِ وَعَلى فقال: ﴿ فَأَرَادُ رَبُّكَ أَن يَبِلُغَا أَشُدُهُما وَيَسْتَخْرِهَا كَنَرُهُما رَحْمَةُ مِن رَبِك ﴾ [الكهف: ٨٢].

ولذَلِكَ قال مُخبرًا عن إبراهيم عِنْ أَنَّه قال: ﴿ وَإِذَا مُرِضَّتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ [الشعراء: ٨٠]، فَأَضَافَ المَرضَ إلى نَفْسِه، والشَّفاءَ إلى ربّه، وإنْ كانَ الجَمِيعُ مِنْهُ عَلْهُ.

### 

من الأدب مع الله الله الله الله الله الشر، ولا يضاف إليه ما يكون فيه تنقص أو ما أشبه ذلك، ومن ذلك المخلوقات التي قد يكون فيها تنقص أو ازدراء، مع أنه إذا قيل: إن الله خالق كل شيء، دخل فيه كل شيء، ومن ذلك الشر.

أما الخير فهو يضاف إلى الله الله الله على الله على الله على المؤمن الجن لما جاؤوا مؤمن الخير فهو يضاف إلى الله على أَيْرُ أُرِيدَ بِمَن فِي اَلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا الله وَالله وَا

إما أن يحذف مفعوله: كما في هذه الآية ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِى آَشَرُ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْر أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾.

أو يضاف إلى المخلوق: فيقال ﴿مِن شَرِ مَا خَلَقَ﴾ [الفلق: ٢]، والشر يضاف إلى المخلوق؛ لأن الشر لا يصدر من الله الله فكل فعل الله خير، وكل ما صدر من الله خير.

ولكن الشر يكون من المخلوق، ويكون الجزاء عدلًا من الله؛ فهو من الله خير وعدل يُحمَد عليه.

وقد قال الله على عندما ذكر القضاء الفصل بين خلقه عمومًا: ﴿ وَنُفِخَ فِي الشَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَ فَيهِ الْفَرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ [النوسر: ٢٦]، إلى أن قال: ﴿ وَتَرَى نَفِخَ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [النوسر: ٢٨]، إلى أن قال: ﴿ وَقَرَى الْمَلَتِ كَةَ حَافِينَ مِن حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَيّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِ وَقِيلَ الْمَلْتِ كَةَ حَافِينَ مِن حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَيّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِ وَقِيلَ الْمَكَنَدِ مَا لَعَلَىٰ اللّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الزمر: ٧٥]، فجاء بلفظة ﴿ وَقِيلَ ﴾ التي تعم كل المخلوقات؛ فمعنى ذلك أنه حُمِد على جزائه وعلى تعذيبه الكفّار، وهو يُحمَد على ذلك؛ لأن كل فعله خير.

أو يكون داخلًا في عموم الأشياء؛ يقول ﷺ: ﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ صُلِّلَةُ فَاللَّهُ خَلِقُ كُلِّ سُنَّةً ﴾ [الزمر: ٦٢].

أما إضافته إلى رب العالمين، فهذا من سوء الأدب، وإن كان هو الخالق لكل شيء في ولا يخلو خَلْقُه من حكمة، حتى الأمور التي قد يَصعُب على بعض الناس معرفتها؛ مثل: الحيات والعقارب وما أشبه ذلك؛ لأنها مُضِرَّة، فلماذا خُلِقت؟ قيل: إنها نموذج للعذاب الذي وعد الله في به الكافرين؛ حتى يكون الشيء مشاهَدًا، فيكون في ذلك زجر وموعظة لمن يتَعظ.



# — A CARROLL OF THE PROPERTY OF

﴿ [قال كَانَهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله السنّة والجَمَاعة أَنَ الله عَلَيْهِ مريدٌ لِجَمِيعِ أعمالِ العِبَادِ؛ خَيرِها وشَرَها، ولم يُؤمِن أحدٌ إلا بِمَشِيئَتِهِ، ولو شاءَ لجعلَ الناس أُمةً واحدةً، وقال ولم يَكَفُرُ أحدٌ إلا بِمَشِيئَتِهِ، ولو شاءَ لجعلَ الناس أُمةً واحدةً، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلّهُمْ جَيعًا ﴾ [يونس: ٩٩]، ولو شاءَ أَنْ لا يُعصَى مَا خَلَقَ إبليس، فَكُفرُ الكَافِرِينَ، وإيمانُ المؤمنين، والحاد المُلجِدين، وتوحيد الموحِدين، وطاعة المُطيعين، ومعصية والحاحد المُلجِدين، وتوحيد الموحِدين، وإرَادَتِه ومَشِيئَتِه، أَرَادَ كل ذلك وشاءَه وقضاهُ، ويَرضَى الإيمَانَ والطّاعة، ويَسخَط الكُفرَ والمعصِية، ولا يَسرضاها؛ قال الله وَإِن تَكُفُرُوا فَإِنَ اللهَ عَنَي عَنكُمُ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الزمر: ٧].

### \_\_\_\_\_ الشَنح ﴿ \_\_\_\_

إن مشيئة الله على عامة لكل شيء، وإذا شاء شيئًا وُجِد؛ فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، قال الله على: ﴿وَلَوْ شَآةَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِى الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ [يونس: ٩٩].



#### وتنقسم الإرادة إلى قسمين:

القسم الأول: إرادة دينية خاصة بأهل الإسلام؛ لأنها تتعلق بالأحكام.

القسم الثاني: إرادة كونية قَدَرية، هي المشيئة نفسها.

فالإرادة الدينية لا يلزم أن يوجَد مرادها الذي يتعلق بها؛ لأنه فل أمر العباد كلهم بالطاعة واتباع الرسل، ولكِنَّ أكثرهم أبى ولم يُطِعْ؛ فالذين أطاعوا اتفقت معهم الإرادة الكونية والإرادة الدينية؛ لأنه يريد ذلك دِينًا، وأراده ممن دخل فيه كَونًا، فاتفقت الإرادتان في الطائع.

أما العاصي فوُجِدت الإرادة الكونية، وتخلَّفت الإرادة الدينية؛ يقول الله على لما أخبر بشرعية الصوم: ﴿ يُرِيدُ الله يَكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ الله عَلَى الله المسرحة (١٨٥)، ويقول على: ﴿ يُرِيدُ الله أَن يُخَفِّفَ عَنكُم وَخُلِقَ المِسْرَ وَالبقرة: ١٨٥)، ويقول على: ﴿ يُرِيدُ الله أَن يُخَفِّفَ عَنكُم وَخُلِقَ الله المنتَّف ضَعِيفًا ﴿ النساء: ٢٨]، فهذا يتعلق بالحكم ويتعلق بأمره الديني المشرعي؛ فمن فعله فقد اتفقت في حقه الإرادتان، أما الذي يأباه ولا يفعله، فتنفرد في حقه الإرادة الكونية، وهي المشيئة.

إن الله هو الخالق لكل شيء، وهو المدبِّر لكل شيء، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن؛ قال الله في خَلَمُ كَان، وما لم يشأ لم يكن؛ قال الله في خَلَمُ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِن اللهُ عَنِي عَنكُمُ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُوا فَرْضَهُ لَكُمُ ﴿ [الـزمـر: ٧] أي: لا يسرضاه دينًا ولا أمرًا.

ولا يلزم أنه إذا قَدَّر عليهم الكفر أن يكون راضيًا به، وهذا الأمر يوجد حتى في الإنسان المخلوق الضعيف؛ فإنه قد يفعل شيئًا وهو يكرهه ولا يريده، ولكن يفعله لما يترتب عليه من المصالح، فيُقدِم على عملية جراحية وهو كاره لها؛ لأن الشفاء يترتب عليها.

وقد جعل الله الله الأمر الذي يأمر به العباد سهلًا ميسورًا، ولكن

قد يَصعُب على كثير من الناس، فلا يرضاه ولا يريده؛ لما في نفسه من الأمور التي تمنعه من ذلك.

والآن الناسُ يشاهدون كيف يكون الحق واضحًا وجليًا، ثم تجد من عنده عقل وفكر ونظر واستدلال يجانبه ويكرهه مع وضوحه! لأن الله الله الله يَهْدِه. قد يقول قائل: لماذا؟

فنقول: إن الهداية فَضْلُه، فهو لم يظلم أحدًا؛ فقد أعطى العبد القدرة والاختيار، وبَيَّن له أنَّ فِعلَ الطاعة يترتب عليه الخير، وفعل المعصية يترتب عليه الشر، وقال: الأمر إليك؛ إن شئت فآمِن؛ فلك الجزاء، وإن شئت فاكفُرْ؛ فعليك العذاب. فهو إلى ما يختار.

أما الهداية فهي فضل الله على الله عليه هدى قلبه.

وتنقسم الهداية إلى قسمين:

القسم الثاني: هداية بمعنى: خَلْق الهدى في القلب، وهذه إلى الله: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾ [القصص: ٥٦].

نقول: إن الله على يهدي من يشاء؛ فضلًا منه وكرمًا وإحسانًا، ويمنع الهداية ـ التي هي فضله ـ عمن يشاء، فإذا مُنِعَت فلا بد أنه يَضِلُّ بفكره، ونظره، وفعله.





﴿ [قَالَه كُلُسُهُ]: «ويَعتقِدُ ويَشَهَدُ أصحَابُ الحَدِيثِ أَنَ عَواقِبَ العِبَادِ مُبهَمَةٌ؛ لا يَدْرِي أحدٌ بمَا يُختَمُ لَه، لا يَحكُمُونَ لِوَاحدٍ بِعَيْنِهِ أَنَّه من أهل الجَنَّة، ولا يَحكُمُونَ على أحدٍ بِعَيْنِهِ أَنَّه من أهل النَّار؛ لأَنَّ ذلك مُغيَّبُ عنهم؛ لا يَعرِفُونَ على ما يَموتُ عليه الإنسَان، أعلى الإسلام أم على الكُفر؛ ولِذلكَ يَقولونَ: إنَّا مُؤمِنُونَ إنْ شاءَ الله، أي: من المؤمنين الذين يُختَم لهم بِخير إن شَاءَ الله.

ويَشْهَدُونَ لمِن مَاتَ على الإسلام أَنَّ عَاقِبَتَه الجنَّة؛ فإنَّ الذينَ سَبَقَ القَضَاء عليهم من الله أنَّهم يُعذَّبون بالنَّار مُدةً لذُنُوبِهم التي اكتَسَبُوها، ولم يَتُوبُوا منهَا، فإنَّهم يُرَدُون أخِيرًا إلى الجنَّة، ولا يَبقَى أحدٌ في النَّار من المسلمين؛ فَضَلًا من اللهِ ومِنَّةً.

ومن مَاتَ \_ والعِيَادُ بِالله \_ على الكُفْرِ فَمَردُه إلى النَّار، لا يَنجُو منهَا، ولا يَكون لمُقَامِهِ فِيهَا مُنْتَهى».

### \_\_\_\_\_ الشرح هـ

إن عواقب العباد بعد هذه الحياة إلى الله، لا يعلم أحد ذلك، ولكن الله على جعل علامات يكون بها الرجاء؛ فمن مات على الإسلام فلا نشك أن عاقبته إلى الجنة، ولكن نخاف أن يصاب بشيء من العذاب في القبر، أو بعد البعث، أو في الموقف، أو في النار. ولكن من الأمور المعلومة بالشرع أن الله على جعل عقابًا يكون جزاءً للسيئات التي يفعلها في الدنيا وغيرها؛ قال على: ﴿وَمَا أَصَبَكُم مِن مُصِيبَةِ فَيِما كُسَبَتُ أَيْدِيكُم وَ الشورى: ٣٠]، فالمصائب التي تصيب الإنسان إما أن يُكفّر عنه، أو يؤجَر عليها.

والأمور التي تكَفِّر الذنوب أو تزيد في الدرجات متعددة وكثيرة؛

فمنها المصائب، والاستغفار، والتوبة، والحسنات، وغير ذلك. فإذا أذنب الإنسان ذنبًا فقد يُكفَّر هذا الذنب بشيء من هذه الأمور، فإن لم تفِ هذه بتكفير ذنوبه، فقد يُعَذَّب في القبر ويُكفَّر عنه بعذابه في القبر، ثم بعد ذلك يُرفَع عنه العذاب ويكون ناجيًا في محشره وفي مستقبله.

إن العواقب التي تستقبل الإنسان إنما هي إلى الله، ولكن ربنا الله أخبرنا على لسان رسوله على بأن المؤمن ـ وإن أصيب بمصائب وفعل السيئات ـ عاقبتُه خيرٌ.

قوله: «لا يَحكُمُونَ لِوَاحدٍ بِعَيْنِهِ أَنَّه من أهل الجنَّة، ولا يَحكُمُونَ على أحدٍ بِعَيْنِهِ أَنَّه من أهل النَّار» لا يجوز أن نشهد لأحد يصلي ويستقبل القبلة ويكون مع المسلمين، بأنه في النار ولا في الجنة.

ولكن نقول: نرجو لأهل الخير أن يمُنَّ عليهم الله الله عَلَى ويُسَلِّمُهم من كل عذاب، ونخاف على أهل المعاصي أن يعاقبوا.

أما الشهادة لإنسان بعينه فلا يُشهَد إلا لمن شهد له الله أو رسوله على فلهذا جاء التعيين: فلان في الجنة، وفلان في الجنة. وقد شهد الرسول على لجماعة من الصحابة؛ مثل: المبشّرين بالجنة العشرة؛ الخلفاء الراشدين، والزبير، وطلحة، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي عبيدة بن الجراح، وسعد، وسعيد (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب السنة، باب في الخلفاء (۲۱۲/٤) برقم (٢٦٥٠)، والترمذي في سننه، في كتاب المناقب، باب مناقب عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري ﴿ ٢٤٨/٥) برقم (٣٧٤٨)، وابن ماجه في سننه، في كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ (١/ ٤٨) برقم (١٣٣).

وكذلك غيرهم؛ مثل: عبد الله بن سلّام (۱)، والحسن والحسين (۲)، وثابت بن قيس بن شُمَّاس (۳).

بل قال: «لَيَدْخُلَنَ الجَنَّةَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِلَّا صَاحِبَ الجَمَلِ الأَحْمَرِ» (١٤)، وقال: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَابَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ» (٥٥) وكان الذين بايعوا رسول الله ﷺ ألفًا وأربعَمائة.

وكذلك أهل بدر (٦).

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب عبد الله بن سلام في نه (۷/۳) برقم (۳۸۱۲)، ومسلم في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل عبد الله بن سلام في (۱۹۳۰/۶) برقم (۲٤۸۳) من حديث سعد بن أبي وقاص في .

(٢) أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب المناقب، باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب في (٦٥٦/٥) برقم (٣٧٦٨) من حديث عبد الله بن عمر في الله الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب تفسير القرآن، باب ﴿لاَ تَرْفَعُواْ أَسُوتَكُمُ فَوْقَ صَحيحه، مَوْتِ النَّبِيّ ﴾ [الحجرات: ٢] الآية (١٣٧/٦) برقم (٤٨٤٦)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله (١١٠/١) برقم (١١٩) من حديث أنس بن مالك ﷺ.

(٤) أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب المناقب، باب فيمن سب أصحاب النبي ﷺ (١٧٩/٦) برقم (٣٨٦٣) من حديث جابر بن عبد الله ﷺ، قال الترمذي: هذا حديث غريب.

(٥) أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب المناقب، باب في فضل من بايع تحت الشجرة (٥) (٦٩٥/٥) برقم (٣٨٦٠) من حديث جابر بن عبد الله ﷺ، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(٦) إشارة إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أهل بدر في وقصة حاطب بن أبي بلتعة (١٩٤٢/٤) برقم (٢٤٩٥) من حديث جابر بن عبد الله في أن غلام حاطب بن أبي بلتعة جاء إلى النبي يشكوه، قال: يا رسول الله، والله ليدخلن حاطب النار. فقال النبي في: وكذبت، لا يَدْخُلُهَا؛ فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ».

وشهادةُ الله ﷺ: أنه رضي عنهم، وهذا في آيات متعددة"(١).

أما الشهادة بالنار فهذه تكون لمن مات كافرًا؛ لأن الله أخبرنا بأنه حرَّم الجنة على الكافرين، أما الاحتمالات التي تقع، فيكون الأمر فيها إلى الله على.

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٩٦/٤ \_ ٩٠٤).

﴿ [قال كُلْنَهُ]: «فأمًّا الذِينَ شَهِدَ لهم رسولُ الله عِلَيْ من أصحابه بأعيانهم بأنَّهم من أهل الجنَّة، فإنَّ أصْحَابَ الحَدِيثِ يَشْهَدُون لهم بِذَلكَ؛ تَصدِيقًا منهم لِلرسُولِ عَلَيْ فيما ذَكَرَه وَوَعَدَهُ لهم؛ فإنَّه عَلَيْ لم يَشْهَد لهم بِها إلَّا بعدَ أَنْ عَرَفَ ذلكَ، واللهُ تعالى أطلَعَ رسُولَه عَلَيْ على ما شاءَ من غَيْبِهِ، وبيانُ ذلكَ في قوله عَلَيٰ: ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ، وبيانُ ذلكَ في قوله عَلَيٰ: ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَلَى مَنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَلَيْ رَصُدًا ﴿ الجن: ٢٦ ـ ٢٧].

وقد بَشَّر ﷺ عشرةً من أصَحَابه بالجنَّة، وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزُّبير، وعبد الرَّحمن بن عوف، وسعد، وسعيد، وأبو عُبيدة بن الجرَّاح(١).

وكذلك قال لثابت بن قَيسِ بن شَمَّاسِ: «إنَّهُ من أهل الجنَّة». قال أنس بن مالك: فلقد كانَ يَمْشِي بين أظهُرِنًا، ونحن نقولُ: إنَّه من أهل الجنَّة (٢)!

### 

ثابت بن قيس رَهِينَهُ، هو خطيب رسول الله ﷺ، وكان جَهْوَريَّ الصوت، فلما نزل قول الله ﷺ : ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ اَمَنُواْ لَا نَرْفَعُواْ أَصَوَتَكُمْ فَرْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلَا يَجْهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا نَشْعُرُونَ وَلَا يَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا نَشْعُرُونَ وَلَا يَجْهَرُوات: ٢] "جَلَسَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فِي بَيْتِهِ، وَقَالَ: أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِيِّ يَعْيَدُ ، فَسَأَلَ النَّبِيُ يَعْيُ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ ، مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِي يَعْيَدُ ، فَسَأَلَ النَّبِي يَعْدُ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ ، وَمَا شَأْنُ ثَابِتٍ ؟ اشْتَكَى ؟ " قَالَ سَعْدٌ: إِنَّهُ لَجَارِي ، وَمَا فَقَالَ: "يَا أَبَا عَمْرِو، مَا شَأْنُ ثَابِتٍ ؟ اشْتَكَى ؟ " قَالَ سَعْدٌ: إِنَّهُ لَجَارِي ، وَمَا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

عَلِمْتُ لَهُ بِشَكُوى، قَالَ: فَأَتَاهُ سَعْدٌ، فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَى ثَالِتٌ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِلنَّبِيِّ عَلَى الْمَشِي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَا الْمَنَةِ» (١)، قَالَ أَنسٌ: «وَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ

ومثل ذلك عبد الله بن سلام وللهانه، وغيرهم ممن أخبر عنهم الرسول المله بأعيانهم أنهم في الجنة.



<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله (۱/ (۱۱۱) برقم (۱۱۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٣٩١/١٩٩) ط الرسالة.

﴿ [قال كَلَّهُ]: «ويَشَهَدُونَ ويَعْتَقِدُونَ أَنَّ أَفْضَل أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه كَالَةُ الْوَ بَكُر، ثُمَّ عمر، ثُمَّ عثمان، ثُمَّ علي، وأنَّهم الخُلفَاء الرَّاشدون، الذين ذَكَرَ النَّبِي كَلِيَّةٍ خِلَافتَهم بِقَولهِ فيمَا رواهُ سعيد بن جمهان، عن سَفِينَة «الخِلافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً» (١)، ثُمَّ قال: «أَمْسِكُ خلافة أبي بكر سَنَتَيْن، وعُمر عَشْرًا، وعُثْمَان ثنتي عَشْرَة، وعَلِيٍّ سِتَّا»، وبَعدَ انْقِضَاءِ أَيَّامهم عَادَ الأَمْرُ إلى المُلْكِ العَضُوضِ، على مَا أَخبَرَ عَنْهُ الرَّسُولُ».

### \_\_\_\_\_ الشرح الشري

أما الشهادة لهؤلاء بالفضل، ففضل الخلفاء على ترتيبهم في الخلافة، وإن كان وقع في أول الأمر خلاف بين أهل الإيمان بين علي وعثمان وأنها أيهما أفضل، ولكن استقر الأمر فيما بعد على أن عثمان والنه أفضل؛ قال الإمام أحمد والنه: "كُلُّ مَنْ قَدَّمَ عَلِيًّا عَلَى عُثْمَانَ فَقَدْ أَزْرَى بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ" لأنهم اتفقوا على مبايعته على هذا؛ وذلك لفضله.

أما المفاضلة؛ فهي ليست من مسائل التضليل والبِدَع، ولو قال إنسان مثلًا: عليٌ رَفِيْهِمُ أفضل من عثمان رَفِيْهِمُ.

نقول: قد قال بهذا من قال به من أهل السُّنَّة، ولكن هذا خلاف الصواب، وليس هذا ضلالًا، ولكن من قدَّمه في الخلافة فهو ضال؛ لأن هذا خلاف ما أجمع عليه الصحابةُ وعامَّةُ المسلمين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب السنة، باب في الخلفاء (٢١١/٤) برقم (٤٦٤٦)، والترمذي في سننه، في كتاب الفتن، باب ما جاء في الخلافة (٤٠٣/٤) برقم (٢٢٢٦)، وقال: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) السنة لأبي بكر بن الخلال (٢/ ٣٩١) برقم (٥٥٨).

والشر لا يكون للزَّمَن، وإنما يكون للناس الذين هم في الزَّمَن.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الفتن، باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه (۹/۹۶) برقم (۷۰٦۸).

﴿ اَفَالَ ثَوْلَتُهُ]: «وَيُتُبِتُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ خِلَافَةَ أَبِي بِكُر وَيُثَبِتُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ خِلَافَةَ أَبِي بِكُر وَيُثَبِّهُ بَغَدَ وَفَاةَ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْهُ، بِاحْتِيَارِ الصَّحابةِ واتَّفاقهم عليه، وقولهم قاطبة: «رَضِينهُ رسولُ الله عَلَيْهُ لِدِينِناً؛ فَرَضِينَاهُ لِدُنيَاناً» (١).

يعني: أنَّه استخلفه في إقامة الصَّلُوات المفروضات بالنَّاس أيام مرضه، وهي الدّين؛ فرضيناه خليفةً للرسول عُلِين علينا في أمور دُنيانا.

وقولهم: قدَّمك رسول الله ﷺ، فمن ذا الذي يُؤخِّرُك، وأرادُوا أنَّه ﷺ قدَّمك في الصلاة بنا أيَّامَ مرضه، فصَلَينَا وراءك بِأَمْرِه، فمن ذا الذي يُؤخِّرُك بعدَ تَقديمِه إيَّاك؟

وكانَ رسولُ الله عَيَّةِ يتكلَّم في شأنِ أبي بكر في حال حياته بما يبَيِّن للصحَابة أنَّه أحقُّ النَّاس بالخِلافة بعده؛ فلذلك اتفقُوا عليه واجتمعوا؛ فانتفَعُوا بِمكَانه والله، وارتفَعُوا به وعزُّوا وعَلَوا وارتَقَوا، حتَّى قال أبو هريرة هَيُّهُ: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أنَّ أبا بكر استُخلِف لَمَا عُبِدَ الله، ولمَّا قيل له: مَه يا أبا هريرةَ اقام بِحُجَّةٍ صحَّة قولِه؛ فصدًقوه فيه وأقرُوا به (٢).

ثُمَّ خِلافَة عمر بن الخطاب وَ الصَّاه ، بِاستِخْلَافِ أبي بكر وَ الله سبحانه للهُ عليه بعده، وإنجَاز الله سبحانه للهُ يمكانه في إعلاء الإسلام، وإعظام شأنِه للهُ وعَدَه.

ثُمَّ خِلَافة عُثمانَ وَأَيَّهُ بإجمَاعِ أهل الشُّورى، وإجمَاع الأصحَاب كافة، ورضَاهم به، حتَّى جُعل الأمَرُ إليه.

ثُمَّ خِلافَة علي رَبُّ عِنْهُ بِبِيعَة الصَّحابة إيَّاه، عَرَفَه ورآه كل منهم رَبُّ

<sup>(</sup>١) الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص: ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص: ٢٧٣).

أحقَّ الخَلْقِ وأَوْلَاهم في ذلكَ الوَقتِ بالخِلَافَة، ولم يَسْتَجِيزُوا عِصيَانَه وخِلَافَه.

فَكَانَ هؤُلاء الأربَعةُ الخُلفَاء الرَّاشِدين، الذين نَصرَ الله بهم الدُين، وقَهرَ وقسرَ بِمَكَانهم المُلحِدين، وقوَّى بمكانهم الإسلام، ورفَع في أيَّامهم لِلحقِّ الأعلام، ونوَّر بضِيائهم ونُورِهم وبَهائهم الظَّلام، وحقَّق بِخِلافَتهم وعَدَه السَّابقَ في قوله رَجَّل: ﴿وَعَدَ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وحقَّق بِخِلافَتهم وعَدَه السَّابقَ في قوله رَجَّل: ﴿وَعَدَ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَمَلُواْ الصَّلِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ هُمُ ولَيُمَكِّنَنَ هُمُ ولَيُمَكِّنَنَ هُمُ ولَيُمَكِّنَنَ هُمُ مَنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا ﴾ [النور: ٥٥] الآية.

وفي قوله: ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ، أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩]، إلى قوله: ﴿ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظُ مِهِمُ الْكُفَّارِ ﴾ فمن أحبهُم وتولاهُم، ودعا لهم، ورعَى حقَهم، وعَرَفَ فضلَهم؛ فَازَ في الفَائِزين، ومن أَبْغَضَهم وسبَهم، ونسبَهم إلى ما تنسُبُهم الرَّوافضُ والخَوارِجُ \_ لَعَنَهُم الله \_؛ فقد هَلَك في الهَالِكين.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَسُبُوا أَصْحَابِي؛ فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَغَنَهُ اللهِ»(١).

وقال: «مَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُّغُضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ»(٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب أصحاب النبي على (۸/۵) برقم (٣٦٧٣)، ومسلم في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب تحريم سب الصحابة على (١٩٦٧/٤) برقم (٢٥٤١) من حديث أبي سعيد الخدري على الم

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب المناقب، باب فيمن سب أصحاب النبي ﷺ (٢) أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب الله بن مغفل ﷺ.

### ---- الشترح هـ

في هذا بيان فضلِ الصحابة، وفضلُ الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ ظاهر في كتاب الله على الإطلاق أبو بكر في الله المي خلافته: هل هي بالنص، أو بالإشارة، أو بالاختيار؟

من أهل السُّنَة من قال هذا، ومنهم من قال هذا، ولكلِّ دليل استدل به.

وقد أراد الرسول ﷺ أن يكتب كتابًا له حتى لا يتمنى متمنّ ولا يقول قائل، ثم عدل عن ذلك، ورأى أن اختيارهم إياه بأنفسهم أبلغ من الكتابة، فترك هذا؛ ولهذا قدَّمه للصلاة في مرضه.

 قَائِمًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ ((۱). فَبَقِىَ يصلِّى طوال مرضه صلوات ربي وسلامه عليه.

أما قول أهل الباطل: إنه عينه في جيش أسامة هو وعمر، وأنه خرج من ذلك وعصى؛ فمن الكَذِب والزُّورِ والبُهْتِ، وهم أصحاب البُهْتِ والكَذِبِ!

إن من أهل السُّنَة من يقول: إنه بالنص لمثل هذا، ومثل تلك الرؤيا التي رأى؛ حيث قال ﷺ: «بَيْنَمَا أَنَا عَلَى بِنْرٍ أَنْزِعُ مِنْهَا، جَاءَنِي الرؤيا التي رأى؛ حيث قال ﷺ: «بَيْنَمَا أَنَا عَلَى بِنْرٍ أَنْزِعُ مِنْهَا، جَاءَنِي أَبُو بَكْرٍ الدَّلُو فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ، فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا \_ الغَرْبُ: هو الدلو الكبير الذي تحمله الناقة أو الثور \_ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَهْرِي فَرِيَّهُ، فَنَزَعَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ "(٢).

والضعف الذي أشار إليه: الارتداد الذي حصل من الناس، فصار زمن أبي بكر فهيد قتالًا للمرتدين، وإرجاعًا لهم إلى الإسلام، ولما تولى عمر فهيد الخلافة، استتب الأمر فصارت الفتوحات التي حصلت في وقته، وحصل الغنائم والخير الكثير. فهذا الذي أشار إليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأذان، باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة (۱/ ۱۳۷) برقم (۱۸۲)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر، وغيرهما من يصلي بالناس، وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام (۱/ ۳۱۳) برقم (۳۱۳) من حديث عائشة على المناه الله المناه المناه المناه الله المناه ال

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (٢) أخرجه البخاري أو صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل عمر الله المرابع عنهم، باب من فضائل عمر الله بن عمر

وهناك أحاديث كثيرة من هذا القبيل؛ منها ما جاء في حديث جبير بن مطعم رضي قال: أَتَتِ امْرَأَةُ النَّبِيَ رَبِيَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ؟ كَأَنَّهَا تَقُولُ: المَوْتَ، قَالَ رَبِيْ "إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ»(١).

فخلافة أبي بكر كانت بالإشارة التي قد تكون قريبة من الصراحة، أما عمر في الله فكانت خلافته بتخليف أبي بكر له، وإجماع الصحابة على ذلك.

أما خلافة عثمان رضي فاستمرُّوا أيامًا يتشاورون فيما بينهم.

قال ابن كثير يَخْلَفَ: «ثُمَّ نَهَضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ صَلَّفَهُ يَسْتَشِيرُ النَّاسَ فِيهِمَا، وَيَجْتَمِعُ بِرُؤُوسِ النَّاسِ وَأَجْنَادِهِمْ؛ جَمِيعًا وَأَشْتَاتًا، مَثْنَى وَفُرَادَى وَمُجْتَمِعِينَ، سِرَّا وَجَهْرًا، حَتَّى خَلَصَ إِلَى النِّسَاءِ الْمُخَدَّرَاتِ فِي وَفُرَادَى وَمُجْتَمِعِينَ، سِرًّا وَجَهْرًا، حَتَّى خَلَصَ إِلَى النِّسَاءِ الْمُخَدَّرَاتِ فِي جَابِهِنَّ، وَحَتَّى سَأَلَ الْوِلْدَانَ فِي الْمَكَاتِبِ، وَحَتَّى سَأَلَ مَنْ يَرِدُ مِنَ الرُّكْبَانِ وَالْأَعْرَابِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فِي مُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَيَّام بِلَيَالِيهَا»(٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْنَهْ: ﴿بَقِيَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفِ طَهْهُ يُشَاوِرُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَأَخْبَرَ أَنَّ النَّاسَ لَا يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، وَأَخْبَرَ أَنَّ النَّاسَ لَا يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، وَأَنَّهُ شَاوَرَ حَتَّى الْعَذَارَى فِي خُدُورِهِنَّ (٣).

فبايعوه على هذا؛ ولهذا يقال: إن هذا إجماع.

أما على ضَجُنه فكانت بيعته وقت خلاف وفتنة، وبايعه من بايعه من الصحابة، أما الذين لم يبايعوه فلم يتمكنوا من ذلك، ثم أجمعوا على أنه هو الخليفة؛ لأنه أهل لذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب أصحاب النبي ﷺ، باب قول النبي ﷺ: ولو كنت متخذًا خليلًا (٥/٥) برقم (٣٦٥٩)، ومسلم في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أبي بكر الصديق ﷺ (١٨٥٦/٤) برقم (٢٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٧/ ١٦٤). (٣) منهاج السنة النبوية (٦/ ٣٥٠).

وقد كانت الخلافة بهذا الترتيب على ما قدَّره الله الله ورَضِيَه، فهو الله الله ورضي المسلمون به، ومن يطعَنْ في شيء من ذلك، فهو \_ كما يقول الإمام أحمد \_ أضلُّ من الحمار، بل الحمار خير منه، والكلاب أفضل منه؛ لأنه يردُّ الحق!

وفَضْلُهم وحبهم هذا دين يجب أن يُدانَ الله به، ويُتقَرَّب إلى الله به؛ لأنهم هم الواسطة بيننا وبين نبينا، وهم الذين نقلوا لنا ديننا عن نبينا على فمن يطعن فيهم يطعن في الإسلام بل يطعن في رسول الله على ولهذا يقول أبو زُرعة عَلَيْهُ: "إذا رَأَيْت الرجل ينتقص أحدًا من أصْحَاب رَسُول الله على الله عليه وسلم، فَاعْلَم أنه زنديق»(۱).

وقوله: «فمن أحبهُم وتَولاهُم، ودعًا لهم، ورعَى حقَّهم، وَعَرَفَ فَضْلَهم؛ فَازَ في الفَائِزين».

يؤجَر على ذلك. وهذا أمرٌ أمرنا به رسول الله على فمن أحبهم فبحبه، ومن أبغضهم فهو مبغِض له وكاره له. هؤلاء لا يَجرُؤون على القول بأنهم يُبغِضون رسول الله، ولكنهم في الواقع يبغضونه ويعادونه، ويعادون دينه، ويعادون أولياءه. فإن قالوا: إنهم يحبون أهل البيت، فهذا تستترٌ؛ إذ جعلوا أهل البيت جدارًا يرمون الإسلام من ورائه!



<sup>(</sup>۱) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص: ٤٩)، تاريخ دمشق لابن عساكر (٣٨/٣٨).

﴿ [قَالَ كُلَّشَهُ]: «ويَرَى أَصِحَابُ الحديثِ الجمعةَ والعِيدَيْنِ وغَيْرَهمَا مِنَ الصَّلَوَات خَلْفَ كُلِّ إمامٍ مُسْلِمٍ؛ بَزًا كَانَ أو فَاجِرًا.

ويَرُونَ جِهَادَ الكَفَرةِ مَعهم، وإنَّ كَانُوا جَوَرَةَ فَجَرة.

ويَرَوْنَ الدُّعاءَ لهُم بِالإصْلَاحِ والتَّوفِيقِ والصَّلاحِ، وبَسَطِ العدل في الرَّعيَّة.

ولا يَرَونَ الخُرُوجَ عليهم بِالسَّيفِ، وإنْ رأوًا مِنهُم العُدُولَ عن العَدْلِ إلى الجَوْرِ والحَيْفِ،

ويَرَوْنَ قِتَالَ الفِئَة البَاغِيةِ؛ حتَى تَرجِعَ إلى طَاعَةِ الإمَامِ العَدَلِ.

وهذا أيضًا من الأمور العامة، ويرى أهل السُّنَة وجوب العمل بها؛ فصلاة الجمعة والعيدين، والجهاد: يجب أن يكون خلف كل بَرِّ وفاجر من المسلمين، والمراد بالفاجر: من كان ظالِمًا وعاصيًا، ولكنه مسلم، فلا يجوز الخروج عليه إذا كان إمامًا أو أميرًا، ولا يجوز مخالفته فيما هو ليس محرَّمًا؛ لأن الطاعة تكون بالمعروف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۳۳۲/۲) برقم (۱۰۹٤)، عن علي ﷺ، والطبراني في المعجم الكبير (۱۷۰/۱۸) برقم (۳۸۱) من حديث عمران بن حصين ﷺ.

# -1 Carried 1-

﴿ [قَالَ كَلَنَهُ]: «ويَرَوْنَ الكَفَّ عمًا شُجَر بَيْنَ أصحَابِ رسولِ الله عَلَيْ، وتَطهِيرَ الألسِنَة عن ذِكْرِ ما يَتَضَمَن عيبًا لهم، ونقصًا فيهم.

ويَرَوْنَ الترخُمَ على جَمِيعِهِم، والمُّوَالاةَ لِكَافَّتِهم.

وكذَلك يَرَونَ تعظيمَ قَدْرِ أزواجِه \_ رضِيَ اللّهُ عنهُنَ \_، والدُّعَاءَ لهُنَ، ومَعرِفَةَ فضلِهنَ، والإقرارَ بِأَنَهنَ أَمَّهَاتُ المُؤمِنينَ».

#### \_\_\_\_\_ الشَنح هِ

وقد أثنى الله على الصحابة رضوان الله عليهم، وأخبر بأنهم خير أمة أُخرجت للناس، فلا فائدة في الخوض فيما وقع فيهم؛ نقول: ﴿يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَا كَسَبْتُم وَلا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْبَلُونَ ﴾ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَا كَسَبْتُم وَلا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْبَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٤]. وكل ما فعلوه رضوان الله عليهم كان بالاجتهاد، فهم مأجورون على فعلهم؛ إما أجران، أو أجر وعفو عن الخطأ.

وقوله: «وكذَلك يَرَونَ تعظيمَ قَدْرِ أَزُواجِه \_ رَضِيَ اللهُ عنهُنَّ \_، والدُّعَاءَ لهُنَّ، ومَعرِفَة فضلهنَّ، والإقرارَ بِأَنَّهنَّ أَمَّهَاتُ المُؤمِنينَ».

﴿ [قَالَ كَنَّانَهُ]: «ويَعتَقِدُونَ ويَشهدُونَ أَنَّ أَحدًا لا تَجبُ له الجنَّة وإنَّ كانَ عمَلُه حَسَنًا أَخلَصَ العبادات، وطاعتُه أزكى الطاعات، وطريقُه مُرتَضًى، إلَّا أَن يتفضَّل الله عليه، فيُوجِبَها له بمنَّه وفضلِه؛ إذ عَمَلُ الخير الذي عَمِلَه لم يتيسَّر إلَّا بتَيسِيرِ اللهِ عزَّ اسمُه، فلو لم يُيسِّره له لم يتيسَّر لهُ، ولو لم يَهدِه لفِعْلِه، لم يَهتَدِ لهُ أبدًا بجُهْدِه وجِدُه.

قَـــال الله وَ لَكُ مَن أَمَدُ الله وَ النور: (٢) وقال مخبرًا عن أهل الجنّة ﴿ وَوَالُوا وَالْكِنّ الله وَ النور: ٢١]، وقال مخبرًا عن أهل الجنّة: ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ مَدَننا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

#### \_\_\_\_\_ الشَنح وي

العمل لا يكون ثمنًا للجنة، كما قال رسول الله ﷺ: «لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ» قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟! قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ مِنْهُ بِفَضْلِ وَرَحْمَةٍ»(١).

ولكن العمل سبب؛ فقوله: ﴿ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٨] أي: بسبب ما كانوا يعملون.

والمؤلّف كُلْشُه يقول هذا ردًّا على المعتزلة الذين يقولون: إن الجنة ثمن للعمل، ويجب على الله أن يُدخِل العامِلَ الجنة ويجزيه! وهذا ضلال بيِّن؛ فالجنة لا تُقدَّر بقَدْر، ولكن الله جلا وعلا يتفضل ويتكرم، فيجعل هذا العمل الذي عَمِلَه سببًا لدخول الجنة، ودخولُها بفضله وكرمه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

﴿ [قال عَلَيْهُ]: «ويَعتَقِدُونَ وَيَشهَدُونَ أَنَّ الله عَلَى الْجَلِّ لِكلِّ مَخلُوقٍ أَجَلًا، وأَنَّ نَفَسًا لَنُ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كَتَابًا مُؤجَّلًا، وإذَا انْقَضَى أَجَلُّ المَرْء فليسَ إلَّا المَوتُ، وليسَ لهُ مِنهُ فَوْت؛ قال الله عَلَىٰ: ﴿ وَلِكُلِ أُمَةٍ أَجَلُّ المَا الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ أَمَةً أَجَلُّ أَهَا الله عَلَىٰ الله عَلَى الله عَلَىٰ الله عَلَى الله عَلَىٰ الله عَ

ويَشهَدُونَ أَنَّ مَنْ مَاتَ أَو قُتِلَ، فقد انْقَضَى أَجَلُه المسمَّى ليه فَيْ الْمَسَمَّى الْمَتَلُ إِلَى الله وَ الله وَالله وَا

#### \_\_\_\_\_ الشَرح هـ

هذا أيضًا ردِّ على بعض أهل البدع، فهم يقولون: إن المقتول قُتل دون أَجَلِه، وبقي شيءٌ مِن رِزقِه، فالقاتل قطع أجلُه!

وهذا ضلال بيِّن؛ لأن الله قدَّر الأسباب وكتبها، فالأسباب تختلف، فلا يموت أحد إلا بأجَلِه، ولا يموت إلا وقد استكمل ما كُتِبَ له من الرزق والعمل.



## -1 Company 1-

﴿ [فال رَخَلَفَهُ]: «ويَعتَقِدُونَ أَنَّ اللَّهَ سُبَحَانَه خَلَقَ الشَّياطِينَ يُوسوِسُونَ لِلاَ دَمِيينَ، ويَقْصِدُون استِزلالهم، ويتَرَصَّدُونَ لهم؛ قال الله وَ الله وَ الله عَلَى الل

وأنَّ الله تعالى يُسلِّطُهم على من يَشاءُ، ويَعْصِمُ مِنْ كَيْدِهِمْ وَمَكْرِهِم مَنْ يَشاءُ، ويَعْصِمُ مِنْ كَيْدِهِمْ وَمَكْرِهِم مَنْ يَشاءُ؛ قال الله وَجَلَّا: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَلِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَنُ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَلِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَنُ اللَّهُ عَرُورًا فَي إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَفَى بِرَبِكَ وَكِيلًا اللهِ عَرُورًا فَي إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ عَلَى اللّذِيثَ عَامَنُوا وَعَلَى رَبِهِمْ اللهِ اللهِ مَنْ اللّذِيثَ عَلَى اللّذِيثَ مَن اللّذِيثَ مَن مُ اللّذِيثَ عَلَى اللّذِيثَ وَاللّذِيثَ عَلَى اللّذِيثَ اللّذِيثَ عَلَى اللّذِيثَ عَلَى اللّذِيثَ اللّذِيثَ عَلَى اللّذِيثَ عَلَى اللّذِيثَ عَلَى اللّذِيثَ عَلَى اللّذِيثَ اللّذِيثَ عَلَى اللّذِيثَ عَلَى اللّذِيثَ اللّذِيثَ اللّذِيلَ اللّذِيثَ اللّذِيثَ اللّذِيثَ عَلَى اللّذِيثَ اللّذِيثَ اللّذِيثَ اللّذِيثَ اللّذِيثَ الللّذِيثَ اللّذِيثَ الللّذِيثَ الللّذِيثَ اللّذِيثَ اللّذِيثَ اللّذِيثَ الللّذِيثَ الللّذِيثَ الللّذِيثَ الللللّذِيثَ الللّذِيثَ اللّذِيثَ الللللّذِيثَ الللّذِيثُ الللّذِيثَ الللللّذِيثَ الللللّذِيثَ الللّذِيثَ الللللّذِيثَ الللللّذِيثَ الللللّذِيثَ الللّذِيثُ الللللّذِيثُ اللللّذِيثُ الللللّذَاتِ الللللّذِيثُ الللّذِيثَ الللللّذِيثُ الللللّذَاتُ الللللّذِيثُ الللللّذَاتِ الللّذَاتِ الللللّذَاتُ اللللللّذَاتُ الللللللّذِيثُ الللللّذَاتُ الللّذَاتُ الللللّذُاتُ الللللّذَاتُ اللللللّذَاتُ الللللّذَات

#### 

وفَضْلُ الله الله الله الله الله الله الله والعصمة من الشر والضلالِ وأصحابِه: يمنُّ به على من يشاء؛ ولهذا يجب على العبد أن يتجه إلى ربه الله يدعوه أن يهديه الصراط المستقيم.

ومن فضله أنه أمرنا بهذا في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهو يستجيب إذا سُئل، وإذا أقر الإنسان بخطئه وتاب، فإن الله يتوب عليه.

ومَنْ سَحَرَ مِنهُمْ، واستَعَمَلَ السَّحرَ، واعتَقَدَ أَنَه يضُر أو ينفَعُ بِغَيرِ إِذْنِ اللهِ تعالى؛ فَقَد كَفَرَ بِالله جل جلالُه.

وإذَا وَصَف مَا يكفُرُ بهِ، استُتِيبَ، فإنْ تَابَ وإلَّا ضُرِبتْ عنُقُهُ، وإذا وصَفَ ما لَيسَ بِكُفرٍ، أو تكلَّم بما لا يُفهَمَ، نُهِيَ عنهُ، فإنْ عَادَ عُزُرَ.

وإن قال: السِّحرُ لَيسَ بِحَرَامٍ، وأنَا أَعتَقِدٌ إبَاحَتَه؛ وجبَ قَتْلُه؛ لأنَّه استبَاحَ مَا أَجمَع المُسلِمُونَ على تَخريمِهِ».

#### ---- الشَـُرح الشَـُرح السَـُـرِ

السحر عِلمٌ يُتعَلَّم، ولكنه لا يكون إلا بواسطة الشياطين؛ ولهذا لا ينفكُ الذي ينظر إليه عن الشِّركِ، على القول الصحيح؛ فتجد أن عمل السَّحَرة لا يؤثر حتى يأتوا الأعمال الكُفرية؛ مثل: البول على المصحف، أو تمزيقه، أو الذبح للشيطان، أو السجود له، أو ما أشبه ذلك.

والسحر محرم، وله حقيقة، وهو يُمرِض الإنسان، ويصرفه عن الشيء، ويفرِّق بين المتحابَّين.

وكل ذلك بإذن الله ﷺ، ولكن له سبب، والله ﷺ خلق أسبابًا للخير وأسبابًا للشَّرِّ.

وحُكم الساحر أن يُضرب بالسيف حتى يموت، كما جاء النص على ذلك في حديث جندب بن عبد الله في أن النبي على قال: «حَدُّ



السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ»(١)؛ لأنه إن كان مسلمًا فقد ارتدَّ بذلك، وإن كان غير مسلم فَلِكَفَّ فساده عن الناس؛ لأنه يُفسِد، ويفَرِّق بين الزوج وزوجه، وغير ذلك.

ويستوي في الحُكم عند الله الله على السحر؛ سواء سحر بنفسه، أو ذهب للساحر وأمره أن يَسحَر له وأجَرَهُ على السَّحر.

وهذا كله رد على الذين ينكرون السحر، وأن له أثر، ويقولون: هو تخييل!



<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب الحدود، باب ما جاء في حد الساحر: (٢٠/٤) برقم (١٤٦٠)، وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يُضَعَف في الحديث من قِبَل حِفْظِه، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع: هو ثقة. ويروي عن الحسن أيضًا، والصحيح عن جندب موقوقًا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي: إنما يُقتَل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يَبلُغ به الكُفرَ، فإذا عمل عملًا دون الكفر فلم نرَ عليه قتلًا.

قال رَحْنَهُ: «ويُحَرِّمُ أصحَابُ الحَدِيثِ المُسكِرَ من الأشْرِبَةِ، المُتَخَذَ مِنَ العَنْبِ، أو الزَّبيبِ، أو التَّمرِ، أو العَسَلِ، أو الذُّرَةِ، أو غير ذَلِكَ ممَّا يُسْكِرُ؛ يُحرِّمُونَ قَلِيلَةٌ وكَثِيرةُ، ويُنَجِّسونَهُ، ويُوجِبُونَ بهِ الحَدَّ.

ويَرَونَ المُسارَعةَ إلى أدَاءِ الصَّلواتِ المَكتُّوبَات، وإِقَامَتَهَا في أَوَائِلِ الأوقَاتِ أَفضَلَ مِنْ تَأْخِيرهَا إلى آخِرِ الأوقَات؛ إخْرازًا للأُجُورِ الجَمِيلة بها والمثُّوبَاتِ.

ويُوجِبُونَ قِراءَة فَاتِحَة الكِتَابِ خَلْفَ الإمَام.

ويَأْمُرُونَ بإتمَامِ الرُّكُوعِ والسُّجودِ حتمًا واجبًا، ويَعُدُونَ إثْمَامَ الرُّكُوعِ والانتِصَابَ الرُّكُوعِ والانتِصَابَ الرُّكُوعِ والانتِصَابَ منهُ، والطُّمَأنِينَةَ فيهِ، وكذلكَ الارتِفَاعُ مِنَ السُّجودِ، والجُلُوسُ بين السَّجدَيْنِ مُطمَئِنيْنَ فيهِ، مِنْ أركانِ الصَّلاةِ التي لا تَصِعُ إلا بِهَا.

ويَتُواصَون بِقِيَامِ اللَّيلِ للصلاةِ بَغَدَ المنَام، وبِصلةِ الأرحَامِ على اختلاف الحَالات، وإفَّشَاء السَّلام، وإطَّعَام الطَّعام، والرَّحمة على الفُقراءِ والمَسَاكين والأيْتَام، والاهتِمَام بأمُورِ المُسلِمِينَ، والتَّعَفُّف في الفُقراءِ والمَسْرَب، والمَلبَس، والمَنْكَح، والمصرف، والسَّعي في الخَيْرَاتِ، والأَمْر بالمَعْرُوف، والنَّهي عن المُنْكَر، والبِدَار إلى فِعلِ الخَيْراتِ أَجْمَعَ، واتّقاء شرِّ عَاقِبة الطمع.

ويَتَواصَون بِالحق والصبر، ويَتَحَابُونَ في الدِّينِ ويَتَبَاغضُونَ فيهِ، ويَتَبَاغضُونَ فيهِ، ويَتَعَانِبُونَ أهل البِدعِ ويَتَقُونَ الجِدَالَ في الدِّينِ والخُصُومَاتِ فيهِ، ويُجَانِبُونَ أهل البِدعِ والضَّلالات، ويُعَادُونَ أصحَابَ الأهواءِ والجَهَالاتِ.

ويَفْتَدُونَ بِالنَّبِي عَلِي اللَّهِ وبأصَحَابِهِ الذين هم كالنجوم بأيِّهِم اقتدَوا



اهتدوا، كما كان رسول الله على يقوله فيهم (١).

ويَقْتَدُونَ بِالسَّلْفِ الصَّالِحِينَ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّينِ وعُلمَاءِ المُسْلِمِينَ، ويَتَمَسَّكُونَ بِمَا كانوا بهِ مُتَمسِّكِينَ مِنَ الدِّينِ المتِينِ والحَقِّ المُبِينِ.

ويُبغِضُونَ أهل البِدَع، الذين أخدَثوا في الدِّين مَا لَيسَ منه، ولا يُجبُونَهم، ولا يُجبُونَهم، ولا يُحبُونَهم، ولا يُجَادِلُونَهم، ولا يُجَادِلُونَهم في الدِّينِ، ولا يُنَاظِرُونَهم.

ويَرَوْنَ صَونَ آذَانِهِم عن سَمَاع أَبَاطِيلِهم التِي إذَا مَرَّت بِالآذَانِ، وَقَرَّتْ فِي القُلوبِ؛ ضرَّت وجرَّت إليها من الوسَاوِسِ والخَطرَاتِ الفَاسِدةِ ما جرَّت، وفيهِ أَنْزَلَ الله وَ الله وَ قَلْ قوله: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَئِنَا فَأَعْضِ مَا جرَّت، وفيهِ أَنْزَلَ الله وَ الله عَنْ قوله: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ } [الأنعام: ٦٨].

### 

هناك أمور ينبغي ألَّا تُكتَب في العقائد، ولكن لَمَّا حصل فيها الخلل ذكرها هنا؛ إذ هي من الأحكام التي تكون في كتب الفقه.

أما التحريم فليس خاصًا بالمسكِر فقط؛ إذ يجب الابتعاد عن كل ما حرمه الله ورسوله.

والتحريم من خصائص الله؛ فهو الذي يحرِّم، وهو الذي يُحِلُّ، أما الإنسان فلا إرادة له في ذلك؛ لأن هذا شرعُ الله ﷺ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن بطة في الإبانة (۲/ ٥٦٤) برقم (٧٠٢)، من حديث عبد الله بن عباس ظاهد.

وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٢٥) برقم (١٧٦٠)، من حديث جابر بن عبد الله في الله عبد البر: هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول.

والحديث ضعفه ابن المُلَقِّن بعد أن ذكر طرقه في البدر المنير (٩/ ٥٨٧).

وقد أخبر الرسول ﷺ بهذا إخبارات عامة، فيدخل في التحريم كل مُسكِر.

والمُسكِر: هو الذي يُبطِل العقل، سواء كان من العنب، أو التمر، أو العسل، أو غير ذلك.

وقد صار باب المُسكِرات واسعًا، وهي كثيرة جدًّا، وكلها داخلة في نهي رسول الله ﷺ، حتى جاء في ذلك أن: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»(١).

وقد ابتكر أهل الضلال أشياء أكثر ضررًا؛ مثل: المخدّرات. وقوله: «ويَرَونَ المُسارَعَة إلى أدّاءِ الصّلواتِ المَكتُوبَات».

والمسألة فيها إشكالات من هذه الناحية؛ وذلك أن الله الله يقول: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ اللهِ عَلَى أَنْ هذه الآية خاصة بالصلاة، فلا تجتمع القراءة مع استماع وإنصات.

والصحيح: أنه يجب على المأموم أن يستمع إلى الإمام إذا كان الإمام يقرأ، وإذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة لا يلزمه ذلك، وإنما يقرؤها في سَكَتات الإمام.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۱۱۹/۱۱) برقم (۲۰۵۸)، وابن ماجه في «سننه» (۲/ ۱۱۲۵) برقم (۳۳۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو رفيتها، وأبو داود (۳/۳۲) برقم (۳۱۸۱)، والترمذي (۳۵۲/۳) برقم (۱۸۲۵). من حديث جابر بن عبد الله فلهنه.



أما إذا كانت الصلاة سرية فهو يقرأ.

وهي تجب على المنفرد والإمام، وقد أمر الرسول ﷺ بذلك في قوله: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» (١٠). فكيف يجتمع إنصات مع قراءة؟!

قوله: «ويَعُدُّونَ إِنَّمَامَ الرُّكُوعِ والسُّجودِ بِالطُّمَأْنِينَةِ فيهِمَا..» إتمام الركوع والسجود هذا أيضًا أمر مجمَع عليه، وهو بأمر رسول الله ﷺ، وكذلك الطُّمأنينة في جميع أركان الصلاة وأعمالها.

قوله: «ويتواصون بِقِيَامِ اللَّيلِ للصلاةِ بَعْدَ المَنَام...» التواصي بقيام الليل، فقيام الليل ليس واجبًا، مثله في ذلك مثل النوافل، وقد أوجبه الله على رسوله على ولم يوجبه على الأمة، ولكن رسول الله على رغب فيه؛ لِما فيه من الخير والفضل؛ ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يخلو من التطوع ومن الاتصال بربه؛ فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه، سواء صلاة الليل والنهار، ولكن صلاة الليل لها خصوصية.

وقوله: «ويَتَحَابُونَ في الدِّينِ ويَتَبَاغضُونَ فيهِ، ويَتَّقُونَ الجِدَالَ في الدِّينِ والخُصُومَاتِ فيهِ».

يجب أن يبتعد العبد عن الخصومات، والجدل، والبِدَع، وغيرها. والمقصود بالخصومات هنا: الخصومات في الدين التي لا تجدي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود (١٦٥/١) برقم (٢٠٤)، والنسائي في سننه، في كتاب الافتتاح، باب تأويل قوله رال (٢٠٤ قُرِكَ الْفُرْدَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحُمُونَ [الأعراف: ٢٠٤] (١٤١/٢) برقم (٩٢١)، وابن ماجه في سننه، في كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا (٢٧٦/١) برقم (٨٤٦) من حديث أبي هريرة واللهذا.

ولا تنفع، ولا تورِث إلا العداوة والبغضاء وإيغال النفوس، ويجب الاقتداء في هذا برسول الله ﷺ؛ لأن الله ﷺ أمرنا أن نقتدي به.

وبغض أهل البدع دين يُدان الله فل به، وهو لل يجزي عليه، وكذلك التحذير من استماع كلامهم أو الجلوس معهم؛ لأنهم أعدى من الجَرَب. وقد كان السلف يحرصون على هذا.

وقد قال الله على فيمن يتكلم بالكفر والسب وغيره: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ الَّذِينَ عَنُونُونَ فِي ءَايَذِنَا فَأَعْرِضْ عَنَّمُ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ [الأنعام: ٢٦]؛ فيجب أن يَبتعِدَ عنهم حتى لا يكون مثلهم، وقال على: ﴿ لا يَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ إِللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ عَلَى المسلم أن يبتعد عن أهل البدع وأهل الضلالات.



## <u>—1 Jakon (-- </u>

﴿ [فال رَحَٰنَهُ]: "وعَلَامَاتُ البِدَع على أَهْلِهَا ظَاهِرَةٌ بَادِيَةٌ، وأظهَرُ آيَاتِهِم وعلامَاتِهم: شِدَّةُ مُعَادَاتِهم لحَمَلةِ أخبَارِ النَّبِي عَلَيْ واحتِقَارُهم لهم واستخفَافهم بِهم، وتَسْمِيَتهم إيَّاهم حَشُويَة، وجَهَلَة، وظاهِرِيَة، ومُهَلَّة، وظاهِرِيَة، ومُهَلَّة، وظاهِرِيَة، ومُهَلَّة، وظاهِرِيَة، ومُشَبِّهة؛ اعتِقَادًا منهُم في أخبَارِ رسولِ الله عَلَيْ أَنَها بِمَعزِلٍ عن العِلْم، وأنَ العِلْم ما يُلْقِيهِ الشَّيطانُ إليهِم مِنْ نَتَاتِج عَقُولِهم الفَاسِدة، ووسَاوِسِ صُدُورِهم المُظْلِمَة، وهَواجِسِ قُلُوبِهم الخَالِيَة عن الخَيْرِ، وكلمَاتهم وحجَجهم المُظلِمة، وهَواجِسِ قُلُوبِهم الخَالِيَة عن الخَيْرِ، وكلمَاتهم وحجَجهم العَاطلة، بل شُبَههم الداحضة البَاطلة ﴿ أُولَيِكَ الّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَن يُمِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ فَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَقْعَلُ مَا يَشَاتُهُم الحَد. [17]، ﴿ وَمَن يُمِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ الله يَعْفَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ [الحج: 18].

سمعتُ الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقولُ: سمعتُ أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقولُ: سمعتُ جعفر بن أحمد بن سنانِ الواسطي يقولُ: «ليس في الدُّنيَا مُبتدعٌ إلا وهو يُبغِضُ أهل الحديث، فإذا ابتدَع الرَّجل نُزِعت حلاوةُ الحديث مِنْ قَلْبه»(١).

وسمعتُ الحاكِمَ يقولُ: سمعتُ أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقولُ: سمعتُ محمد بن إسماعيل التُرمِذِي يقولُ: كُنتُ أنَا وأحمد بن الحسن التُرمذي عند إمام الدِّين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذَكرُوا لابن أبي قتيلَة بمكة أصحابُ الحديث قوم سُوء! فقام أحمد بن حنبل وهو يَنْفُضُ ثَوبَه ويقولُ: زِندِيق! زِندِيق! زِندِيق! حتَّى دخلَ البَيتَ(٢).

<sup>(</sup>١) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: ٤).

<sup>(</sup>Y) ذم الكلام وأهله (Y/ XY).

وسمعتُ الحَاكم أبا عبد الله يقولُ: سمِعتُ أبا نصر أحمد بن سهل الفَقِيه ببخارى يقولُ: «ليس شيءٌ أثقلَ على أهل الإلحَاد ولا أبغضَ إليهم، مِنْ سَمَاع الحديث وَرِوَايتِهِ بإسنَادِهِ» (١).

وسمِعتُ الحاكِم يقولُ: سَمِعتُ الشَّيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفَقِيه وهو يُنَاظِر رَجُلًا، فقال الشَّيخ أبو بكر: حدَّثنا فُلان، فقال لهُ الرَّجل: دَعْنَا مِنْ حدَّثنا، إلى متى حدَّثنا؟ فقال الشَّيخ له: قُمْ يا كَافِر، فلا يحلُ لك أنْ تَدخُلَ دَارِي بَعْدَ هذا أبدًا! ثُمَّ التَفَتَ إلينا وقال: ما قُلتُ لأحدٍ قط: لا تَدُخل دَارِي إلَّا هذا (٢).

وسمعتُ الأستاذ أبًا منصور محمد بن عبد الله حَمْشَاد العَالِمَ الزَّاهد يقول: سمعتُ أبا القاسم جعفر بن أحمد المُقْرِئ الرَّازي يقول: قُرِئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرَّازي وأنَا أسمعُ: سمعتُ أبِي يقول \_ عَنَى به الإمَامَ في بَلدِهِ أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرَّازِيَ \_ يقولُ: «علامَةُ أهل البِدَع الوقِيعَةُ في أهل الأثر، وعلامَةُ الزَّنَادقة: تَسْمِيتُهمَ أهل الأثرِ حَشْوِيَة، يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إبطالَ الآثار، وعلامَةُ وعَلامَةُ القَدرِيَة: تَسْمِيتُهمَ أهل الأثرِ حَشْوِيَة، مُجَبِّرة، وعَلامَةُ الجَهَمِيَة: تَسْمِيتُهمَ أهل الشُنَة مُشبِّهة، وعلامَة الرَّافِضَة: تَسْمِيتُهمَ أهل الأثرِ نَابِتَة وَنَاصِبة».

قُلتُ: وكُلُّ ذلك عَصَبِيَّة، ولا يَلْحَقُّ أهلَ السُّنَّةِ إِلَّا اسمٌ واحِد، وهو أصحَاب الحَدِيثِ (٣).

<sup>(</sup>١) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: ٤).

<sup>(</sup>۲) ذم الكلام وأهله (۲/۷۱).

<sup>(</sup>٣) الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص: ٣٢٧).

قُلتُ أنا: رَأْيَتُ أهلَ البِدَع في هذه الأسمَاءِ التي لقَّبُوا بها أهل السُّنَة، ولا يلحقهم شيء منها؛ فضلًا من الله ومنَّة، سَلكُوا معهم مَسلَكَ السُّنَة، ولا يلحقهم شيء منها؛ فضلًا من الله ومنَّة، سَلكُوا معهم مَسلَكَ المُشْرِكِينَ معَ رسولِ الله وَيُعِيِّعُ؛ فإنَّهم اقْتَسَموا القولَ فيهِ: فسمَّاهُ بَعْضُهم سَاحِرًا، وبعضُهم مَجنُونًا، وبعضُهم مَفتُونًا، وبعضُهم مَفتَرِيًا مُخْتَلِقًا كَذَّابًا، وكانَ النَّبِي وَيَعِيُّ مِنْ تلك المَعَائِب بَعِيدًا ، وبعضُهم مُفتَرِيًا مُخْتَلِقًا كَذَّابًا، وكانَ النَّبِي وَيَعِيْ مِنْ تلك المَعَائِب بَعِيدًا بَرِيتًا، ولم يكُن إلا رسولًا مُصْطَفًى نبِيًا؛ قال الله وَيَا: ﴿ انظر كَيْفَ ضَرَوُا لَكَ الأَمْنَالَ فَضَلُوا فَلَا يَسْطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٤٤].

وكذلك المُبْتَدِعَةُ \_ خَذَلهُم الله \_ اقْتَسَمُوا القولَ في حَمَلَةِ أَخبَارِه، وَنُقَلَةِ آثَارِهِ، وَرُوَاةِ أَحَادِيثِهِ المُقتَدِينَ به المُهتَدِينَ بِسُنَّتِهِ المَعروفِين بأصحَاب الحَدِيث؛ فَسَمَّاهم بعضُهم حَشويَّةٌ، وبعضُهم مُشبِّهة، وبعضُهم نَاصِبَة، وبعضهم جَبْرِيَّة.

وأصحَابُ الحَدِيثِ عِصَامَةٌ من هذهِ المَعَائب بَريئة، نَقِيَة زَكِيَّة تَقِيَة، وليَسُوا إلَّا أهلَ السُّنَةِ المضيئة، والسِّيرةِ المَرضِيَّة، والسُّبل السَّويَّة، والحُجَجِ البَالِغَة القَويَّة، قد وقَقَهم الله عَلَّ لاتُبَاعِ كِتَابهِ، وَوَخِيهِ ولِحَطَابِهِ، واتِّبِاع أقرب أوليائه، والاقتِدَاءِ بِرسُّولِه يَلِيُّ في أخبَارِه التي أمرَ فيها أُمَّتَه بالمَعرُوفِ من القولِ والعملِ، وزَجَرهُمْ فيها عن المُنكرِ منهما، وأعانهم على التَّمسُّكِ بِسِيرَتِه، والاهتِدَاء بِمُلازَمَة سُنتَهِ، وجعلَهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرَمِهم وأعزهم عليه، وشَرَحَ صُدُورَهم ليمحبَّتهِ، ومحبَّةِ أئِمةِ شَرِيعتِه، وعُلَمَاء أُمَّتهِ.

ومَنْ أَحَبَ قومًا فَهو مَعهم يومَ القِيَامِة بِحُكُمِ قَولِ رسُولِ اللَّهِ يَشْخُونَ «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَ» (١)، فهو معهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأدب، باب علامة حب الله على (۸/ ٣٩) برقم (٦١٦٨)، ومسلم في صحيحه، في كتاب البر والصلة والآداب، باب المرء مع =

#### ---- الشّنح هـ

قوله: «وعَلَامَاتُ البِدَع... شِدَّةُ مُعَادَاتِهم لَحَمَلةِ أَخْبَارِ النَّبِي ﷺ، واحتِقَارُهم لهمْ واستخفَافهم بِهم، وتَسْمِيَتهم إِيَّاهم حَشُويَّة، وجَهَلَة، وظاهِرِيَّة، ومُشَبِّهة...»

قولهم هذا ليس لأهل الحديث فقط؛ لأن اصطلاح أهل الحديث قد يكون عامًا، وقد يكون خاصًا؛ فقد يُقصَد بأهل الحديث من يؤمنون به ويتَبِعونه ويعملون به، ولو لم يكونوا حَفَظة، وقد يُقصَد به من يحفظونه ويكتبونه ويبحثون عنه.

إن أهل السُّنَّة يدخل فيهم أهل الحديث، وأهل الفقه، وعوامُ المسلمين الذين يتَّبعونهم على هذا؛ فكلهم على هذه الطريقة التي أمرهم الله الله على بها، وكان عليها رسول الله على حسب الإمكان، وكلهم يعادون أهل البدع، وأهلُ البدع يعادونهم.

والمقصود بالبدع: البِدَعُ الكبيرة؛ مثل: الجهمية، والقَدَرية، والخوارج، والمُرجِئة، والرافضة وغيرهم؛ فهؤلاء عداؤهم شديد معروف، ولو تمكنوا لعَمِلوا أعمالًا فظيعة، وهاهم المعتزلة لما حكموا قتلوا العلماء وأرغموا الناس على القول بالباطل!

إن هؤلاء المبتدعة يعتقدون أن أهل الحديث، والعاملين به، والمتبعين له: أعداء الله، وإن كانوا قد لا يعتقدون أنهم ضُلَّال؛ لأن الأمر عندهم واضح وجَلِي، ولكنهم يُبغِضون أعمالهم وما هم عليه.

والواقع أن أهل السُّنَّة هم أعلم الناس بحال رسول الله ﷺ وبما

<sup>=</sup> من أحب (٤/ ٢٠٣٤) برقم (٢٦٤٠) من حديث عبد الله بن مسعود ﴿ اللهِ عِنْ مُسعود ﴿



كان عليه؛ فهم أقرب الناس إلى رسول الله ﷺ، فيجب موالاتهم وحبهم والتباعهم على الحق.

ولا يخلو أحد من خلاف أو من معصية؛ لأن العصمة لرسول الله ﷺ، ولكنهم إذا وقعوا في خلاف أو في معصية، يتوبون ويتناصحون فيما بينهم.

أما نَبْزُهم بالألقاب السيئة؛ مثل: «حَشويَّة، وجَهَلَة، وظاهِرِيَّة، ومُشَبِّهة...» الحشوية والنابتة وما أشبه ذلك، فهذا من المنكر الذي نهى الله عنه؛ قال ﷺ: ﴿وَلَا نَنَابَرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ ﴾ [الحجرات: ١١].



﴿ آقَالَ اللَّهُ وَعُلْمَاتِهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ ال

وقد زيَّن اللَّهُ سُبَحانَه قُلُوبَ أهلِ السُّنَة، ونوَّرهَا بِحُبِّ عُلَمَاءِ أهل السُّنَةِ؛ فَضَلًا مِنهُ جل جلالُه ومِنَّةً.

أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ \_ أسكنة الله وإيًانا الجنة \_، قال: حدَّ ثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المُزكي، قال: حدَّ ثنا أحمد بن سَلمَة، قرأ علينا أبو رَجَاء قُتَيبة بن سعيد كتاب «الإيمَان» له، فكانَ في آخِرِه: «فإذَا رأيّتَ الرّجُلَ يُحبُّ سفيان الثُّوري، ومالك بن أنسٍ، والأوزاعيَّ، وشُعبَة، وابن المُبارك، وأبا الأحوص، وشَريكًا، ووَكِيعًا، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مَهْدِي؛ فَاعْلَمْ أَنَّه صَاحِبُ سُنَّة» (۱).

قال أحمد بن سلمة كَلْشُه: فألحَقْتُ بِخَطِّي تحته: ويحيى بن يحيى، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، فلمًا انتهى إلى هذا الموضع نظرَ إلينا \_ أهلَ نيسابُور \_، وقال: هؤلاء القومُ يتعصَّبون ليحيى بن يحيى، فقلنا له: يا أبَا رَجَاء، ما يحيى بن يحيى؟!

قال: رجلٌ صالعٌ إمامٌ المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمامٌ، وأحمد بن حنبل أكبر ممَّن سَمَّيتُهُم كلهم.

وأنَا أَلحَقْتُ بِهِؤُلاء الذِينَ ذَكَرَهُم قُتيبة كَلَسَهٰ أَنَّ مَنْ أَحبَهم فهو صاحِبُ سُنَّة مِن أَئِمَةِ أهل الحَدِيثِ الذِينَ بهِم يقتَدونَ، وبِهَدْيهم

<sup>(</sup>١) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (ص: ٧١).



يهتدونَ، ومِنْ جُمَلَتِهِم ومُتَبِعِيهِم وشِيعَتِهم أنفُسهم يعدُونَ، وفي اتبَاعِهم آثارَهُم يَجِدُونَ - جَمَاعَةُ آخَرينَ:

مِنْهُم: محمد بن إدريس الشَّافِعي المُطَّلِبِي، الإمامُ المُقَدَّمُ، والسَّيدُ المُعظَّم، العَظِيمُ المِنَّة على أهل الإسلام والسُّنَّة، المُوفَّقُ المُلقَّنُ المُلهَمُ المُسدَّدُ، الذِي عَمِلَ في دِينِ اللهِ وسُنَة رسُولِه ﷺ مِنَ النَصرِ لهُما والذَّبُ عنهُما، مَا لَمْ يَعْمَلُهُ أحدٌ مِنْ عُلَمَاء عَصْرِهِ ومَنْ بَعْدَهُمْ.

ومِنْهُم الذِينَ كَانُوا قَبْلَ الشَّافِعي كَلَّلَهُ: كَسَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، والشَّعْبِي، والتَّيْمِي.

ومَنْ بَغْدَهُم: كَاللَّيثِ بن سعدٍ، والأوزَاعِي، والثَّوري، وسفيان بن عُيَينةَ الهِلاَلِي، وحمَّاد بن سَلمَة، وحمَّاد بن زيْدٍ، ويُونُس بن عُبيدٍ، وأيوب السَّختياني، وابن عون، ونُظَرَائِهم.

ومَنْ بَعْدَهُم: مثل يزيد بن هارون الواسطي، وعبد الرَّزاق بن همام الصنعانِي، وجَرِير بن عبد الحَمِيد الضبي.

ومَن بَعْدَهُم: مثل محمد بن يحيى الذُهلي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، ومُسلِم بن الحجَّاج القُشيري، وأبِي داود السِّجِستانِي، وأبي رُزِّعَة الرَّازِي، وأبِي حاتِم، وابنِه، ومحمد بن مسلم بن وَارَه، ومحمد بن أسلم الطُّوسِي، وعُثمَان بن سعيد الدَّارِمِي، ومحمد بن إسحاق بن خُزيمة النيسَابوري الذي كان يُدَعى إمَامَ الأئمَّة، ولَعَمْرِي كانَ إمامَ الأئمَّة في عَصْرِهِ وَوَقْتِهِ، وأبِي يَعقوبَ إسحاق بن إسماعيل البُستِي، والحسن بن سفيان الفسوي، وجَدَّيَّ من قِبَلِ أبِي، سعد يحيى بن منصور الزَّاهد سفيان الفسوي، وجَدَّيَّ من قِبَلِ أبِي، سعد يحيى بن منصور الزَّاهد الهَرَوي، وأبي حاتم عَدِي بن حَمْدَويه الصَّابُوني، وَوَلدَيه سَيْفي السُّنَة : أبي عبد الله الصَّابُوني، وَوَلدَيه سَيْفي السُّنَة المُتَمسكِين بها، ناصِرِينَ لها، دَاعِين إليها، دَائينَ عليها».

#### \_\_\_\_\_ الشترح الشترح

ذكر المؤلف كَنْهُ أسماء أهل السُّنَّة، ولا حصر لأسمائهم؛ فهم خلقٌ كثير جدًّا. وفي الجملة يجب موالاتُهم وحبُّهم والدعاءُ لهم، أما النص على فلان وفلان، فهذا فيه تكلُّف.

وصحابة رسول الله ﷺ أولى بأن يُنَصَّ عليهم، ويقال: فلان وفلان، ولكن المقصود أن المؤمنين إخوة كلهم.

وإذا كان للإنسان حظ زائد من الطاعة يجب أن يكون حبه أكثر؛ لأن الإنسان يُحَبُّ على حسب إيمانه وقُرْبِه من الله ﷺ، ويُكْرَه على حسب ما عنده من المعصية؛ هذا هو العدل.

وقوله: «هؤلاء القَومُ يتعصَّبون ليحيى بن يحيى».

الأقرب أنهم يُبغِضون يحيى بن يحيى. وهذا عكس ما ذكره من أنهم يتعَصَّبون له.





﴿ [قالَ كَلَسُّ]: «وهذهِ الجُمَلُ التي أَثبتُها في هذا الجُزءِ كانت مُغَتَقَدَ جَمِيهِهم، لمّ يخالف فيها بعضهم بعضًا، بل أجمَعُوا عليها كُلِّها، ولم يَثْبُتُ عن أحدٍ منهم ما يضادُها.

واتفَقُوا معَ ذلكَ على القَولِ بِقَهرِ أهل البِدَع، وإذْ لَالِهِمْ وإخْزَائِهم، وإبْعَادِهِم وأَغْزَائِهم، وإبْعَادِهِم ومِنْ مُصَاحَبَتِهم ومُعَاشَرتِهم، والتَّباعد منهم ومِنْ مُصَاحَبَتِهم ومُعَاشَرتِهم، والتَّقَرُّبِ إلى اللهِ عَلَى بِمُجَانَبَتِهم ومُهَاجَرَتِهم.

قال الأستاذ الإمَامُ تَخَلَفُهُ: وأنَا \_ بِفَضَلِ اللهِ وَعَلَىٰ ومنَّةٍ \_ مُتَّبعٌ لآثَارِهم، مُسْتَضِيءٌ بِأنْوَارِهم، نَاصِعٌ إخوَانِي وأصْحَابِي ألا يَزينُوا عن مَنَارِهم، ولا يَشْتَغِلوا بِهذِه المُحْدَثَاتِ من البِدَعِ التَّي اللهُتَهرت فيمَا بين المسلمين، والمناكير من المسائل التي ظَهَرت وانتشرت، ولو جَرَت واحِدةٌ منها على لِسَانِ واحدٍ في عَصْرِ أُولئِكَ الأئمَة؛ لَهَجرُوه، وبدَّعوهُ، ولَكذَّبُوهُ، وأصَابُوه بكل سُوءٍ ومكرُوهٍ.

ولا يَفُرَّنَ إِخْوَانِي - حَفِظَهِم اللَّهُ - كَثَرَةُ أَهلِ البِدَعِ، وَوُفُورُ عَدَدِهم؛ فإنَّ وفور أهل الباطل، وقِلَّة عدد أهل الحق: من أمّاراتِ اقتِراب السَّاعة؛ إذ الرَّسول المُصطفَى ﷺ قال: «إِنَّ مِنْ عَلاَمَاتِ السَّاعَةِ واقْتِرَابِهَا: أَنْ يَقِلُ العِلْمُ، ويَكْثُرَ الجَهْلُ»(١). والعِلْمُ هو السُّنَة، والجَهْلُ هو البدْعَةُ.

وقال ﷺ: «إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزَ إِلَى المَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الحيَّةُ إِلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل (۱/ ۲۷) برقم (۸۱)، ومسلم في صحيحه، في كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (۲۰۵٦/۶) برقم (۲۲۷۱) من حديث أنس بن مالك نظفه.

جُحْرِهَا»(١)، وقال عَلِيْقِ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ وفي الأرض أحَد يَقُولُ: اللَّهُ»(٢).

ومَنْ تَمَسَّك اليوم بِسُنَّة رسولِ الله عَلَيْ وعَمِلَ بِها، واستَقَامَ عليها، ودَعَا إليها؛ كَانَ أَجْرُهُ أُوفَرَ وأكثرَ من أجرِ من جَرَى على هذهِ الجُمَّلةِ في أُوائِل الإسلام والمِلَّةِ؛ إذ الرَّسول المُصطفَى عَلَيْ قال: «لَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ»، فَقِيلَ: خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «بَلْ مِنْكُمْ»(٢).

وإنَّما قال ﷺ ذلكَ لمَن يَعْمَل بِسُنَّتِهِ عند فَسَادِ أُمَّتِهِ.

وجدْتُ في كتابِ الشَّيخ الإمَامِ جدِّي أبي عبد الله محمد بن عَدِي بن حمدويه الصَّابُونِي كَلَّنَهُ: أخبرنا أبو العبَّاس الحسن بن سفيان النَّسوِي، أنَّ العبَّاس بن صُبيع حدَّتهم، قال: حدَّثنا عبد الجبَّار بن طاهر، قال: حدَّثني مَعْمَر بن راشد، سَمِعتُ ابن شهاب الزُهري يقولُ: «تَعليمُ سُنَة أَفْضلُ من عِبادَةِ مائتَي سَنَةٍ» (1).

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريًا الشَّيبانِي كَاللهُ، قال: أخبرنا أبو العبَّاس محمد بن عبد الرَّحمن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب العلم، باب الإيمان يَأْدِزُ إلى المدينة (۳/ ٢١) برقم (١٨٧٦)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود كما غريبًا، وأنه يَأْدِزُ بين المسجدين (١/١٣١) برقم (١٤٧) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود كما غريبًا، وأنه يَأْرِزُ بين المسجدين (١/ ١٣١) برقم (١٤٨) من حديث أنس في .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي (١٢٣/٤) برقم (٣٤) (٤٣٤١) برقم (٤٣٤١)، والترمذي في سننه، في كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة المائدة (٥/ ٢٥٧) برقم (٣٠٥٨)، وابن ماجه في سننه، في كتاب الفتن، باب قوله تعالى: ﴿يَالَيُّهُا اللَّنِينَ مَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُكُمُ ۗ [المائدة: ١٠٥] (٢/ ١٣٣٠) برقم (٤٠١٤) من حديث أبي ثعلبة الخشني ﷺ

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٤) ذم الكلام وأهله (٥/٥٥).



الدَّغولِي، قال: سَمِعتُ محمد بن حاتم المُظفَرِي يقولُ: سمعتُ عمرو بن محمد يقولُ: كان أبو معاويةَ الضَّريرُ يُحدِّث هارون الرَّشيدَ، فحدَّثه بِحديث أبي هريرة: «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى» (١)، فقال عيسى بن جَعْفَر: كيفَ هذا وبين آدمَ ومُوسَى ما بَينَهُمَا؟ قال: فَوَثْبَ به هارُونُ، وقال: يُحدِّثُكَ عن الرَّسول عَيْقِ وتُعَارِضُه بِكيفَ؟! قال: فمَا زَالَ يقول حتَّى سَكَنَ عنه (٢).

وهكذا يَنْبَغِي لِلمَرْءِ أَنْ يُعظِّمَ أَخْبَارَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ، ويُقَابِلَها بِالقَبُولِ والتَّسليم والتَّصديقِ، ويُنكِرَ أَشدَّ الإنكارِ على مَنْ يَسلُك فيها غيرَ هذا الطَّرِيقِ الذِي سَلكَهُ هَارُونُ الرَّشِيدُ كَلَّهُ معَ مَنِ اعترضَ على الخَبَرِ الصَّحِيحِ الذِي سَمِعَه بِكَيْفَ، على طَرِيقِ الإنكارِ والابتعاد عنه، ولم يَتلقَه بِالقَبُول كمَا يَجِبُ أَنْ يُتَلقَى جَمِيعُ مَا يَرِدُ مِنَ الرَّسول عَلَيْمُ.

جَعَلَنَا اللّهُ سُبحَانَهُ من الذِين يَسْتَمِعُونَ القَولَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنهُ، ويتَمَسكُونَ في دُنْيَاهم مُدَّةَ محيَاهم بِالكِتَابِ والسُّنَّة، وجنَّبَنا الأهواءَ المُضلَة، والأَسْوَاءَ المُضلَة، والآرَاءَ المُضْمَحِلَّة، والأَسْوَاءَ المُذِلَّة؛ فَضلًا منْهُ ومِنَّة، آمِين.

آخِرُهُ، والحمدُّ للهِ وحدهُ، وَصَلَّى اللَّهُ على سيِّدنا محمد وعلى آلهِ وصَحبِهِ وسَلَّم.

#### ـــــه الشترح هـــــه

يقول تَخْلَفْ: إن التمسُّكَ بالسنة وحُبَّ أهلها: دين يثاب الإنسان عليه، وينبغي أن يكون المرء كذلك، وكذلك من أحب الخير لا بد أن يبغض الشر. ومن علامات أهل السُّنَة أنهم يحبون من كان له أثر في الإسلام وكان له قَدَم في تعليم الناس أو إرشادهم، سواء كان من أهل العلم أو من غيرهم؛ فمن يعمل عملًا متعديًا إلى المسلمين أو إلى

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

الإسلام عامَّةً، فله مزية على غيره؛ سواء كان قائدًا، أو سلطانًا، أو عالِمًا، أو آمرًا بالمعروف، أو ناهيًا عن المنكر.

ثم يجب على المسلمين عمومًا أن يتعاونوا على البر والتقوى، ويتناصروا، ويحب بعضهم بعضًا، كما قال رسول الله ﷺ: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ»(١).

فهذا من الأمور التي يجب أن يُعتنى بها، وهي من أخلاق الإسلام التي حثَّ الله عليها، والتي نقتدي فيها برسول الله ﷺ.

ومن المؤسف أن تجد بعض الناس يبتذل المصحف؛ فيرميه على الأرض، وقد يمد رجله إليه، وما أشبه ذلك، وقد يكون هذا غفلة وسهوًا وقد يكون تساهلًا.

كما أن حديث رسول الله ﷺ فيه الهدى والنور؛ فيجب أن يقَدِّره الإنسان ويعظِّمَه تعظيمًا لرسول الله ﷺ.

وقد سُئل ابنُ مسعود رَهِي الله على الله على الله عندك؛ فإنَّ قَدْرَك عند الله الله عندك؛ فإنَّ قَدْرَك عند الله الله على الله عندك؛

وقال ﴿ يُعْطِيهِ: ﴿ إِذَا أَحَبَّ اللهُ تعالى عبدًا أَعْطَاهُ الإِيمانَ ؛ فالإِيمَانُ عَطِيَّةُ اللهِ؛ يُعْطِيهِ مَنْ يشاءُ، ويُفَضِّلُ مَنْ يشاءُ على مَنْ يشاءُ» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها (۱/ ٧٤) برقم (٥٤) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٩/ ٢٤٥).



قال ابن القيم رَخَلَفَهُ: «اطلُبْ قَلْبك فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ: عِنْد سَماع الْقُرْآن، وَفِي مَجَالِس الذِّكر، وفِي أوقات الخُلُوةِ؛ فَإِن لم تَجدهُ فِي هَذِه المُواطن، فسَل الله أن يَمُنَّ عليك بقلب؛ فإنَّه لا قَلْبَ لك»(١).

وصلى الله وسلَّم وبارك على عبدِه ورسولِه نبيِّنا محمدٍ.



<sup>(</sup>١) كتاب الفوائد لابن القيم (١/ ١٤٩ \_ ١٥٠).



#### فهرس الموضوعات

| الصفحة<br>—— | الموضوع                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٧            | مقدمة المُعتني                                                         |
| ١.           | مقدمة المؤلف                                                           |
| 11           | قسَّم ﷺ الذين قَبِلوا عنه ثلاثةً أقسام                                 |
| ۱۲           | السفر من أجل زيارة قبر النبي ﷺ بدعة من البِدَع                         |
| ۱۳           | كره الإمام مالك كَلَمْنَهُ زيارة قبر الرسول ﷺ                          |
| 10           | لا يجوز التعصب لطائفة بعينها، وإنما يجب أن نكون مع الكتاب والسنة       |
| ۲            | تنقسم الوساطة إلى قسمين                                                |
| ۲.           | تقتضي الرسالة أربعة أمور                                               |
|              | ذكر الله ﷺ في كتابه خمسةً وعشرين رسولًا، وقد أوجب بعض العلماء معرفة    |
| ۲۱           | أسمائهم                                                                |
| ۲۱           | الفرق بين النبوة والرسالة                                              |
| 3 7          | المخلوقات المُشاهَدة وخَلْقَ الأنفُس وغيرها: تدل على وجوب عبادة الله 🏙 |
| ۳٠_          | قسّم العلماء التشبيه إلى قسمين                                         |
| 44           | يجب أن ننزه ربنا ﷺ عن الظنون الكاذبة التي تُبنى على عقائد فاسدة        |
| ٣٣           | ينقسم التحريف إلى قسمين                                                |
| ٥١           | لا يجوز أن يوصف الله ﷺ إلا بما وصف به نفسه                             |
| ٥٨ _         | ينقسم التأويل إلى قسمين                                                |
| 75           | القول بخلق القرآن لم يصدر إلا ممن كان متهمًا في دينه                   |
|              | الإقرار بوجود الله ومعرفة ذلك لا يكفي في دخول الإسلام، فلا بد أنه      |
| ٧٠           | يضيف إلى ذلك عبادة الله وحده لا شريك له .                              |
| ٧٦           | تقسيم الشرع إلى أصول وفروع هذا من البدع                                |



| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        |         |

|       | مسألة العلو ثابتة في كتاب الله ﷺ، وفي أحاديث رسوله ﷺ، بل في فِطر            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۸۷    | المسلمين                                                                    |
| ۸۸    | عبَّر السلف عن الاستواء في اللغة العربية بأربعة تعبيرات، كلها مترادفة       |
| 90    | كثير من أهل البدع يعيبون على أهل السُّنة ويسمونهم بالأينيَّة                |
| ۱۰۸   | الأمور التي نعرفها في الدنيا تشترك مع ما في الجنة في الأسماء فقط            |
| 1 • 9 | مجرد الاشتراك في اللفظ لا يقتضي المشابهة                                    |
| 117   | عظمة الله ﷺ لا تُحَدُّ بحَدُّ، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء           |
| 118   | لا يجوز أن نقيس أفعال الله 🏙 بأفعالنا، تعالى الله وتقدس                     |
| 110   | أهل السنة يُسَمُّون المعتزلةَ مُشبِّهةَ الأفعالِ مُعطِّلةَ الصفاتِ          |
| 110   | من القواعد عند أهل السنة أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية                 |
| 110   | العلو صفة ثابتة لله ﷺ لا تنفك عنه في وقت من الأوقات                         |
| 711   | أحاديث النزول ـ الإلهي ـ في ليلة النصف من شعبان أحاديث ضعيفة لا تثبت        |
| 111   | ولا يجوز أن نُثبِتَ شيئًا لله ﷺ من أوصافه بأحاديثَ ضعيفةٍ غيرِ ثابتة        |
| 117   | العقل لا يخالف ما جاء بالسمع                                                |
|       | كلمة (جسم) لم تأتِ لا نفيًا ولا إثباتًا، فلا يجوز أن نَصِفَ الله ﷺ بها، ولا |
| ۱۱۸   | يجوز أن ننفيها عن الله 🍇                                                    |
| 177   | الأفعال التي تضاف إلى الله 🏙 تنقسم إلى قسمين                                |
|       | من حصلٍ له إشكال في كلام الله أو كلام رسوله يجب أن يتهم نفسه ولا يتهم       |
| 179   | ربه 🌋 أو يتهم الرسول ﷺ 📉 📉                                                  |
| 179   | الرسل لم تأتِ بالشيء الذي يخالف العقل                                       |
|       | مسألة الصفات، ومسألة الاستواء، ومسألة النزول، ومسألة العلو واضحة جدًّا      |
| 179   | ولا إشكال فيها عندنا                                                        |
| 371   | الصحابة أكمل إيمانًا وأتم يقينًا؛ إذ الإيمان في قلوبهم مثل الجبال الراسيات  |
| 177   | معنى الشفاعة في اللغة والشرع                                                |
| ۱۳۷   | جاءت الشفاعة في كتاب الله صلى على قسمين                                     |
| ١٤٠   | أهل السُّنة مَتَفِقون على ثبوت الشفاعة، ولكنها لا تَثبُت إلا لأهل التوحيد   |



| الصفحة | الموضوع  |
|--------|----------|
|        | <u> </u> |

|   | أصل الشرك الذي وقع في بني آدم هو تعلّقهم بالشفاعة التي يتعارفون عليها                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | في الدنيا                                                                                                    |
| ′ | أقسام الشفاعة المناعة                                                                                        |
| • | حقيقة الشفاعة                                                                                                |
|   | الشفاعة في كتاب الله على نوعين الشفاعة في كتاب الله على نوعين                                                |
|   | لم يأتِ نصُّ صريح بأن الحوض قبل الصراط أو بعده، وإنما هي مفاهيم                                              |
|   | أمور الآخرة موقوفة على النصوص ولا مجال للاجتهاد فيها                                                         |
|   | ينقسم الالتفات إلى قسمين                                                                                     |
|   | المحاسبة نوعان                                                                                               |
|   | الناس عند الخوارج قسمان                                                                                      |
|   | تقع الرؤية في عَرَصات القيامة وفي الجنة                                                                      |
|   | رؤية الله على الجنة هي أعلى نعيم أهل الجنة                                                                   |
|   | مسألة تسلسل الحوادث ينقسم الناس فيها إلى ثلاث طوائف                                                          |
|   | أهل السنة يعتقدون ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة بأن الجنة والنار                                        |
|   | مخلوقتان موجودات الآن                                                                                        |
|   | ثمرة الإيمان أن يحظى الإنسان بالسعادة في الدنيا والآخرة                                                      |
|   | التصديق داخل في الإيمان، ولكن مجرد التصديق لا يكفي أن يكون إيمانًا                                           |
|   | حكم تارك الصلاة على مذهب كثير من المحدِّثين وغيرهم أنه يكون كافرًا                                           |
|   | العبد ليس مسيرًا ولا مخيرًا                                                                                  |
|   | من الأدب مع الله ﷺ أنه لا يضاف إليه الشر ولا يضاف إليه ما يكون فيه                                           |
|   | تنقص أو ما أشبه ذلك                                                                                          |
|   | تنقسم الإرادة إلى قسمين                                                                                      |
|   | تنقسم الهداية إلى قسمين                                                                                      |
|   | المصائب التي تصيب الإنسان إما أن يُكَفِّر عنه أو يؤجّر عليها                                                 |
|   | من يطعن في الصحابة؛ يطعن في الإسلام؛ بل يطعن في رسول الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
|   | لا يجوز الخروج على الإمام، ولا يجوز مخالفته فيما هو ليس محرمًا؛ لأن                                          |
|   | الطاعة تكون بالمعروف                                                                                         |



| لصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الموضوع                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                               | أثنى الله على الصحابة رضوان الله عليهم وأخبر بأنهم خير أمة أخرجت      |
| 707                                           | للناس، فلا فائدة في الخوض فيما وقع فيهم                               |
| 707                                           | يجب على العبد أن يتجه إلى ربه ﷺ يدعوه أن يهديه الصراط المستقيم        |
|                                               | السحر محرم، وله حقيقة، وهو يُمرِض الإنسان، ويصرفه عن الشيء، ويفرِّق   |
| Y0Y                                           | بين المتحابَّين                                                       |
| Y0V                                           | حُكم الساحر أن يُضرب بالسيف حتى يموت كما جاء النص على ذلك             |
| 177                                           | الصحيح أنه يجب على المأموم أن يستمع إلى الإمام إذا كان الإمام يقرأ    |
| 777                                           | يجب أن يبتعد العبد عن الخصومات، والجدل، والبِدَع، وغيرها              |
| 777                                           | بغض أهل البدع دين يُدان الله ﷺ به، وهو ﷺ يجزي عليه                    |
| 777                                           | يجب على المسلم أن يبتعد عن أهل البدع وأهل الضلالات                    |
|                                               | الإنسان يُحَبُّ علَى حسب إيمانه وقُرْبِه من الله الله على على حسب ما  |
| 177                                           | عنده من المعصية؛ هذا هو العدل                                         |
| 377                                           | التمسُّك بالسنة وحُبّ أهلها: دِين يُثاب الإنسان عليه                  |
|                                               | من علامات أهل السنة أنهم يحبون من كان له أثر في الإسلام وكان له قَدَم |
| 377                                           | في تعليم الناس أو إرشادهم                                             |
|                                               | يجب على المسلمين عمومًا أن يتعاونوا على البر والتقوى، ويتناصروا،      |
| 770                                           | ويحب بعضهم بعضًا                                                      |
|                                               | من المؤسف أن تجد بعض الناس يبتذل المصحف؛ فيرميه على الأرض، وقد        |
| 770                                           | يمد رجله إليه، وما أشبه ذلك                                           |
| ***                                           | فهرس الموضوعات                                                        |

